# البسكاط

للإمَام النّاصر للعُق الحسَن بن عَلَيْ الأَطروش عَ المَام النّاصر للعُق الحسَن بن عَلَيْ الأَطروش عَ

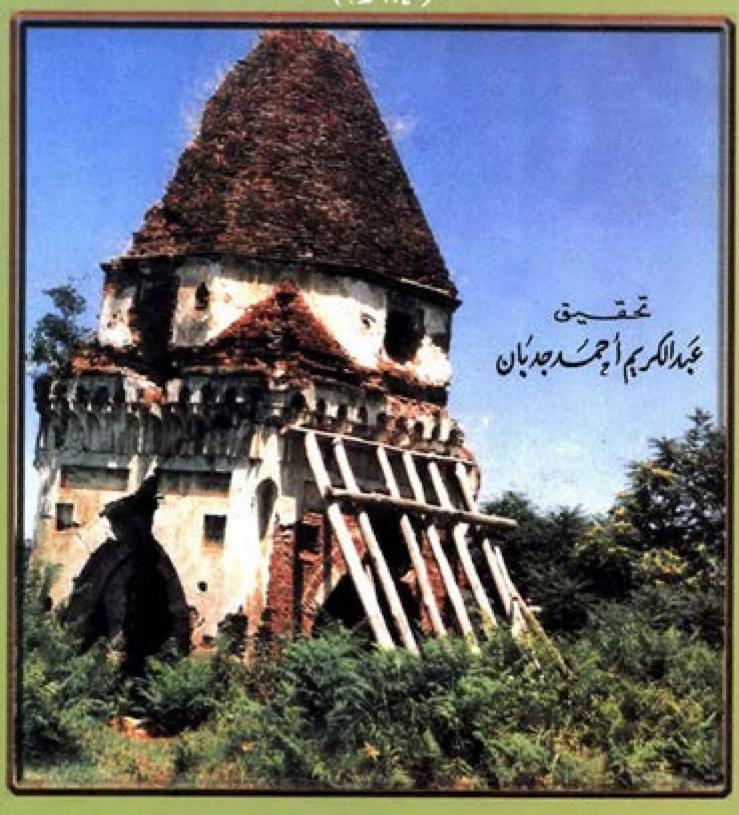

## البساط



للإمَام الناصرللي الحسن بن عَلَيْ الأَطروش"ع" للإمَام الناصرللي الحسن بن عَلَيْ الأَطروش"ع"

تحقيق عبدالكرمم أجمر كربان

يطلب من الإرتالي الماي من الإرتالي الماي مكنبذالتراث الإرتالي المحمدة المينية - صعده

Shiabooks.net



الطبقة الأولى الطبعثة الأولى الطبعثة الأولى العلبعثة الأولى ١٤١٨ م-١٩٩٧ م

منشورات مُكْنَبُرُ الرّائِ الرّكلي مُكْنَبُرُ الرّائِ الرّكلي الجمعودية المينية - صعده ت: ١٩١٥٠

#### مقدمة

### ينيب ليفوالغيالية

كثيرة هي الكتب التي تدفع بها المطبعة العربية في حقل الدراسات الإسلامية إلى أيدي القراء .. وعظيم ذلك الرواج الذي تلقاه الكتب التي تتصل بمباحث الإسلام بسبب وثيق أوضعيف 1.

لكن هذه الظاهرة التي يسعد بها الكثيرون لاتحمل كل الإيجابيات الموضوعية الباعثة على السعادة والسرور ١٤.

فنحن أمة مستهدفة ، تواجه العديد من التحديات التي يفرضها عليها أعداء كثيرون ... وهذه التحديات منها ماهو ذاتي وموروث .. ومنها : مساهو محارحي ، أعمد ليلعب دوره المعوق والمدمر على أرضنا ، وضمن المصادر الفكرية الموجهة لأمتنا ، وأيضا ليحرس وينمسي القيود التي تكبلنا ، ولانستطيع منها فكاكا ؟!.

وإذا كان الإسلام هو الأيديولوجية الطبيعية لأمتنا الإسلامية ، والحصن الذي تحصنت به وهي تواجه التحديات التي فرضها عليها الأعداء منذ عصر الفتوحات ، وحتى ثوراتها التحررية الحديثة ـ وعير تحدياتها مع التتار والصليبين ـ ... فإن الكثير من المسمى إسلاما مما تحمله المطابع إلى القارئ المعاصر لايمثل ((الفكرية القادرة)) على أن تكون البديل للتشوه المعرفي ، والمسخ الحضاري ، الذي تمارسه معنا الحضارة الغربية العنصرية الإستعلائية .

والكثير من هذا الذي يسمى (إسلاما) عاجز عن أن يمثل (الحصن) الذي يعين الأمة في موقفها الراهن ، على أن تحرز النصر فيما فرض عليها من مواجهات .

إن أمتنا لن تستطيع مواجهة الحضارة الغربية، المادية ، ذات العقلانية المفرطة ، بفكر يغيب دور العقل .. ويدعى أن هذا هو الإسلام ا..

ولن تستطيع أن تواحه قوة التقدم العلمي ، الذي يتسلح به الغرب ، بسيل من الكتب يغرق العقل في تفاصيل التفاصيل عن القصص الخرافي ، أوالإسرائيلي الدي يروحه البعض باسم الإسلام ا..

فإذا كنا حادين حقا في إعداد الفوة المستطاعة ، الكافلة لإرهاب أعداء الله ، وأعداء الأمة ، والضامن حقا استحلاص الحقوق السليبة ، فلا بد لنا من الوعي بعوامل التقدم المي صنعت الإزدهار الحضاري لأمتنا ، وبعوامل الضعف التي كانت سببا للتراجع والإنحطاط .

والوعي كذلك بضرورة التفاعل الحضاري مع الأحرين .. وأهداف هذا التفاعل .. والضوابط والشروط الدي تحول بينه وبين التحول إلى التبعية ، أوالإرتداد إلى العزلة والإنغلاق ...

وإذا كان صراع أمتنا - بعد ظهور الإسلام - مع التيارات الفكرية ، التي مثلت محاولات الإختراق المعادي ، قد محمص عن صياغة عقلانيتنا العربية الإسلامية المتميزة ، التي تجسدت في علم الكلام ، فلسفة مؤسسة على الدين ، تعاون فيها العقل والنقل ، وتآخت فيها الحكمة والشريعة ... فإن هذه العقلانية المتميزة هي التي صنعت حقبة الإزدهار الحضاري التي أضاءت فيها حضارتنا أرجاء الكوكب الذي نعيش عليه .

كذلك كانت النصوصية الجامدة ، التي أعلت بالتوازن وبالوسطية الإسلامية ، عندما انحازت للنقل ضد العقل ، وتعبدت بظواهر النصوص والمأثورات ـ هي البداية لحقية الجمود والمزاجع ، وتوقف الحلق والإبداع والإحتهاد .

وعما لاريب فيه أنه كان للزيدية المدور الأصيل والبارز في تحرير العقل ، من عملال نظريتهم وتصورهم التنزيهي لتوحيد الخالق - حل وعلا - من الخراضة ، والشعوذة... ومن العبودية لكل الطواغيت ....

وتحرير إرادة الإنسان من الجبرية والتواكل ، المذي يشل إرادة الأمة لحساب الأعماء الذين يفرضون عليها التحديات من حلال نظريتهم وتصورهم للعدل .

وفي تحرير الأمة من أنظمة الجور ، والفسق ، والضعف ، والفساد ، من حملال نظرية الجهاد والثورة \_ \_ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر \_ الأمر الذي يحيي الأمة إحياء حقيقيا ويضمن لها استجابة الدعاء

وقبل أن نخلص إلى نص الكتاب لنا وقفة مع الكاتب والكتاب.

#### ترجمة المؤلف

من الجدير بالذكر أن لخراسان وما جاورها من المناطق صلة وثيقة ، وقديمة بالتشيع لأهل البيت عليهم السلام عموما ، ولألمة الزيدية ودعاتها خصوصا ، فالإمام يحي بن زيله بن علي عليه السلام لاذ بخراسان ، وفجر ثورته من هنالك ، وأحبه الناس حتى أنه عام قتل واستشهد لم يولد ولمد في خراسان إلا وسمي يحي ، ومشهده على مشارف الجوزحان مشهور مزور .

ومن بعده الإمام يحيي بن عبد الله ، و الذي توحه أيضا إلى خراسان ، وكان الحسن بن زيد الملقب بالداعي الكبير مع يحي بن عمر حين خرج إبان خلافة المتوكل والمستعين ، ولما قتل يحي ، والذي سبق أن خرج إلى خراسان خرج الحسن هاربا وداعيا مع بعض أصحابه إلى الديلم ، ثم إلى طبرستان حيث نشر دعوته ، فبايعه أهلها عام (٢٥٠) هـ ، ثم غزا بعبد ذلك الري ، ثم حرحان إلى أن توني عام (٢٧٠) هـ .

ثم تولى بعده أحوه الإمام محمد بن زيد ولقب بالداعي الصغير لأن بعض الزيدية لم يعدهما من الأثمة ، بل من الدعاة ولهذا لقبا بالداعيين .

وعرج الإمام الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام إلى آمل قبل ظهوره في اليمن ، فنزل الإمام الهادي عليه السلام مع أصحابه ومنهم أبوه ، وبعض عمومته فندقا ، فامتلأ الفندق بالناس حتى كاد السطح أن يسقط وعلا صيته في آمل ، حتى خافه محمد بن زيد ، فكتب اليه الحسن بن هشام ، وكان وزيرا لمحمد بن زيد بأن مايجري بوحش ابن عمك . فقال : ماحنا ننازعكم أمركم ، ولكن ذكر لنا أن لنا في هذه البلدة شيعة وأهلا ، فقلنا : عسى الله أن يفيدهم منا ، وعرجوا مسرعين ، وثيابهم عند الجياط لم يسترجعوها .

من هنا نرى أن طبرستان والأقاليم المحاورة لها كانت أرضا خصبة لتقبل الفكر الزيمدي فليس غريبا أن تنشأ فيها الدولة الزيدية ، والتي استمرت عدة قرون .

وعن هاجر إلى تلك البلاد الإمام الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب عليهم السلام ، أبو محمد الناصر للحق الأطروش .

وأبوه علي بن الحسن كان من المعدودين في فضلاء أهل البيت عليهم السلام وحفاظهم وفقهائهم .

قال في مطلع البدور: السيد الإمام الكبير المحتهد الحافظ، شيخ الشيوخ، على بن الحسن ـ إلى آمر نسبه ـ والد الناصر الكبير، شيخ العبرة، كان من المحدثين والفقهاء روى عن أبيه، وعن ابراهيم بن رجاء الشيباني، وعلي بن جعفر العريضي، وابي هاشم الحميدي، وأنس بن عياض، ويحى بن هاشم وآحرين.

وعنه : محمد بن منصور المرادي ، وولداه الناصر ، والحسين ، وأحمد بن محمد بن حعفر العلوي

كان شاعرا محيدا من شعره:

إن الكرام بني النبي عسمد عير البسرية رائسح أوغسادي قوم هدى الله العبساد بجدهم وللوئسرون الضيسف بالأزواد

سلبوا السيوف أعالي الأغمساد صبروا على الريب الفظيم العادي كانت مناياهم على ميسعاد<sup>(1)</sup>

كانوا إذا نهل القنا بـ أكفهـم ولهم بجنب الطف أكرم موقف حول الحسين مصرعين كأنــما خرج له أثمتنا الخمسة إلا الجرحاني .

#### وامه:

اسمها : حبيب ، أم ولد بحلوبة من حراسان .

#### eketh:

ولد الإمام الناصر للحق بالمدينة المنورة سنة (٢٣٠) هـ .

#### صفته:

كان طويل القامة ، يضرب إلى الأدمة ، به طرش من ضربة أصابت أذنه أثناء جهاده نشأ نشأة سلفه الأكرمين في طلب العلم والمعرفة ، ولم يكتف بما حصل من علوم أهل المدينة حتى رحل إلى الكوفة ، وأخذ عن مشائخها ، وروى عنهم ، كمحمد بن منصور المرادي ولم تحدد المصادر الموجودة بين أيدينا تاريخ رحلته إلى الكوفة ، إلا أننا نقدر أنه رحل ما بين الخمسين إلى الستين ومائتين ليكون عمره في الثلاثينات ، العمر الذي يؤهله للترحال ، والأخذ على مشائخ الكوفة .

وظل في الكوفة فترة لم تحددها المصادر التاريخية ، ثم توجه بعد ذلك إلى طبرستان ، أيام المناعي الحسن بن زيد ، قبل سنة ٧٧٠هـ لأن الداعي توفي سنة ٧٧٠هـ ، وقد أقسام الإسام التاصر عنده إلى أن توفي ، وولي أحوه محمد بن زيد ، فأقام معه فسترة ، ويسدو أنه لم يكن

<sup>(</sup>١) \_ أعيان الشيعة ١٨٧/٨ .

راضيا عن سيرتهما من كل وجه ، وكان يعتقد أن أمورهما لاتجري على الإستواء والسداد ولا على وجه العدل (١) (فلم يكن يتلبس لهما بعمل ولايلي من جهتهما شيئا) (١) .

حتى أن عمد بن زيد قلده القضاء ، فأبي فأكرهه عليه فتقلده ، فلما حلس أول يومه أبان عمد بن زيد إحلالا له ، وتعظيما لشأنه ، فأمر القائم على رأسه وهو في مجلس الحكم بأن يأخذ عمدا فيقعده بين يديه ، فقال عمد : لم آتك عناصما ، ولا لأحد قبلي دعوى فما هذا ؟ ! قال : بلى ، عليك دعاوى كثيرة ، فإن كنت قلدتني القضاء ، فإني أبدأ بإنصاف الناس منك ، ثم أقضي بين الناس ، فلما علم عمد منه الجد عزله ، ثم لم يتقلد له عملا بعد ذلك (٢)

وكان يرى أنه أولى بالإمامة من محمد بن زيد ، ويتحدث بذلك مع خواصه ، حتى وصل خبره إلى محمد بن زيد فشعر بالفزع منه لمعرفته بعلمه وفضله ، وخاف إن هو دعا إلى نفسه ، وظهر أمره للناس أن يستجيبوا له ، وكان هناك جماعة من العلماء يذبون عن الناصر عند محمد بن زيد ، في تكذيب من ينسب إليه طلبه الأمر ، إلا أن الناصر كان مصرا على أمره محدا في تحقيقه غير آبه بما يؤول أمره إليه .

قال عمد بن علي العبدكي ، وهو أحد أعلام الشيعة في حربحان : سعت أبا القاسم عبد الله بن أحمد البلحي وهو من أئمة المعتزلة ، ومن مشائخ الإمام الهادي يقول : كست في محلس الداعي عمد بن زيد بجربحان ، وأبو مسلم بن بحر حاضر وهو معتزلي أيضا من كبارهم وكنا جميعا نحن نذب عن الناصر الحسن بن علي في تكذيب من ينسب إليه طلبه الأمر ، فدحل [الناصر] والتفت إلى أبي مسلم ، وقال : يا أبا مسلم من القائل :

وفتيان صدق كالأسينة عرَّسُوا على مثلها والليل ترمي غَيَّاهِبُه

(١) - تمة للمبابيح ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) \_ الإذائة ١١٨.

<sup>(</sup>٢) - المايح: ١٤٨.

قال: فعلم أبو مسلم أنه قد أعطاً في إنشاده ذلك ، لأنه يستدل به على أنه معتقد للخروج ، وإظهار الدعوة ، فأطرق كالخجل ، وعلمت أنا مثل ما علمه ، فأطرقت وفطن الناصر أيضا بخطئه فحجل ، وأطرق ساعة وانصرف ، فلما انصرف التقت الداعي محمد بن زيد إلى أبي مسلم فقال: يا أبا مسلم ما الذي أنشده أبو محمد ؟! .

فقال أبو مسلم : أنشد أيها الداعي :

إذا نحن أبنا سالمين بأنفس كرام رحت أمرا فخاب رحاؤها فأنفسنا خير الغنيمة أنها وحياؤها

فقال الداعي محمد بن زيد: أو غير ذلك ؟ إنه تتنسم رائحة الخلافة من حبينه (١). الإمام المجاهد

لقد رفع الإمام الناصر راية الجهاد ، غير مبال ولا مكترث بما يناله من الأذى ، ذلك لما يعرفه من أحر المجاهد الصابر ، فما تعرض له من الأذى حين حرج إلى نيسابور ، أوجر حان أيام السحستاني طامعا في أن يتمكن من الدعاء إلى نفسه فأحابه كثير من قواد السحستاني وغيرهم ، ثم سعى به بعض من كان وقف على أمره ، فأحذه واعتقله ، وضربه بالسياط ضربا عظيما ، قيل : الف سوط ، ووقع سوط في أذنه فأصابه منه طرش ، ولذلك سمى الأطروش ـ واستقصى عليه في أن يعترف بما كان منه ويعرفه أسامي أصحابه ، فتبست على الإنكار وحبسه في بيت فيه خمور ، نكاية به ، وتشديدا عليه حتى قال الناصر : قويت برائحة تلك الخمور ، فقيل له : لو أكرهت على شربها مالذي كنت تصنع ؟ فقال : كنت أنتفع بذلك ، ويكون الوزر على المكره ، وهذا من ملح نوادره ومزاحه .

<sup>(</sup>١) \_ الإلمادة : ١٥١.

#### الإمام الداعية

كان الإمام الناصر داعية من الطراز الأول ، حدد آهداف دعوته قائلا في كتاب بعثه إلى بعضهم : (ولقد بلغك ، أعزك الله ـ ماأدعوا وأهدي إليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إحياء لما أميت من كتاب الله تعالى ، ودفن من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله) (1).

توجه إلى بلاد الديلم وأهلها مشركون وبحوس، فلحاهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ، فأسلموا على يديه ، حتى بلغ من أسلم على يديه الف الف (مليون) نسمة وتحولوا إلى محاهدين زهاد عباد .

قال الناصر ـ وقد دخل آمل ، وازدحم عليه طبقات الرعية في بحلسه : (أيها الناس إني دخلت بلاد الديلم وهم مشركون ، يعبدون الشيخر والحجر ، ولا يعرفون خالقا ، ولا يدينون دينا ، فلم أزل أدعوهم إلى الإسلام ، وأتلطف بهم حتى دخلوا فيه أرسالا ، وأقبلوا إلى إقبالا ، وظهر لهم الحق ، واعترفوا بالتوحيد والعدل ، فهدى الله بي منها زهاء مأتي الف رحل وامرأة ، فهم الآن يتكلمون في التوحيد والعدل مستبصرين ، ويناظرون عليهما مجتهدين ، ويدعون اليهما محتسبين ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويقيمون حدود العسلوات المكتوبات ، والفرائض المفروضات ، وفيهم من لو وحد ألف دينار ملقى على الطريق لم يأخذ ذلك لنفسه ، وينصبه على رأس مزراقه (رعه) ينشده في هواي ، واتباع أمري في نصرة الحق وأهله ، لايولي أحد منهم عن عدوه ظهره ، وإنما حراحاتهم في وحوههم وأقدامهم ، يرون الفرار من الزحف إذا كانوا معي كفرا ، والقتل شهادة وغنما)(٢)

<sup>(</sup>١) ـ الحداق : ٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) \_ الحدائل :٢١/٢.

#### الإمام العالم

لقد كان الإمام الناصر من أوعية العلم ، وحبال المعرفة ، ضرب في كل فن من فنون العلم بسهم وافر ، واشتهر علمه وذاع ، أخذ على آبائه ، وأهل بيته في المدينة في ربعان شبابه ، ثم رحل إلى الكوفة ، وأخذ عن مشائخها وروى عنهم ، وقرأ من كتب الله تعالى المنزلة على رسله ثلاثة عشر كتابا ، وقيل: ستة عشر ، منها التوراة ، والإنجيل ، والزبور والفرقان ، وباقيها من الصحف (۱) وكان مختصا بعلم القرآن واللغة ، قال في رسالة له إلى بعض أصحابه : (بعد أن محصت آي التنزيل ، عارفا بها ، منها تفصيل وتوصيل ، ومحكم ومتشابه ، ووعد ووعيد وقصص وأمثال ، آخذا باللغة العربية التي بمعرفتها يكون الكمال مستنبطا للسنة من معادنها ، مستخرجا للكامنات من مكامنها ، منيرا لما ادْلَهُم من طُلُمِها معلنا لما كتم من مستورها) (۱)

وكان له محلس لإملاء الحديث ، يجتمع فيه فقهاء البلد ، وأهمل العلم كلهم . (الإفادة ١٦٠ الشاق ٩/١)

ومن نظر في كتابه هذا وقف على علم غزير في علم القرآن ، واللغة والحديث .

ولايكاد يخلو كتاب من كتب الزيدية من ذكر أقواله في كل فسن ، وكتب ومانقل عنه شاهد بذلك ، وسيأتي ذكرها .

قال فيه الإمام الهادي عليه السلام: الناصر عالم آل محمد كبحر زاحر بعيد القعر.

وقال ابوطالب : كان حامعا لعلم القرآن والكلام والفقه ، والحديث والأدب والأعبار واللغة حيد الشعر ، مليح النوادر ، مفيد المحالس (الإفادة ١٤٧) .

وقال الإمام عبد الله بن حمزة: لم يكن في عصره مثله شجاعة وعلما (الشافي ٣٠٨/١)

<sup>(</sup>١) ـ الشاني ٢٠٩/١ ، الحدائق الوردية ٢٠/٢ ، تتمة المساييع ١٤٩ .

<sup>(</sup>٢) \_ الحياق ٢١/٢ .

وقال مؤرخ الزيدية الشهيد حميد المحلي : وبرز في فنون العلم حتى كــان في كــل واحــد منها سابقا لايجارى ، وفاضلا لا يبارى .

وقال خير الله الزركلي: كان شيخ الطالبيين وعالمهم (الأعلام ٢٠٠/٢).

وكان أبو عبد الله الوليد القاضي يـلزم بحلسه ، ويعلق جميع مـا سمـع منـه مـن أنـواع الفوائد في فنون العلم فحمع في ذلك كتابا سماه ألفاظ الناصر .(الشافي ٢٠٩/١) .

وقال المحلي : كان حامعا لفنون العلم من أصول الدين ، وفروعه ، ومعقوله ومسموعه راوية للآثار ، عارفا بالأعبار ، ضاربا في علم الأدب بأقوى سبب (الحدائق ٢٠/٢) .

وكان محدثًا مسندًا ، وحسبك دليلا على ذلك أحاديث كتابه هذا المسند .

وكان عبيرا بالمناظرة ، بصيرا بالجدل ، يفحم عصومه مع أدب حمم ، وتواضع ، قال أبو بكر محمد بن موسى البحاري : (دعلت على الحسين بن على الأملى المحدث ، وكان في الرقت الذي كان الناصر للحق الحسن بن على عليه السلام في بسلاد الديلم ، وقد [تجهز] لفتح آمل وورودها ـ والحسين بن على هذا يفي العوام بأنهم يلزمهم قتال الساصر للحق عليه السلام ، ويستنفرهم لحربه ، ومعاونة الخراسانية على قصده ، وزعم أنه حهاد ، ويأمر بالتجهيز وعقد المراكب كما تفعل الغزاة ، قال: فوحدته مغتما فقلت له : أيها الأستاذ مالي أراك مغتما حزينا ؟ فألقى إلى كتابا ورد عليه ، وقال : اقرأه ، فإذا هو كتــاب النــاصر للحق عليه السلام وفيه: يا أبا على نحن وإباكم خلف السلف، ومن سبيل الخلف اتباع السلف ، والإقتداء بهم ، ومن سلفكم الذين تقتدون بهم من الصحابة عبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة ، وأسامة بن زيد ، وهم لم يقاتلوا معاوية مع على بن أبى طالب عليه السلام مع تفضيلهم عليا تأولا منهم أنهم لا يقاتلون أهل الشهادتين ، فأنت يا أبا على سبيلك أن تقتدي بهم ولا تخالفهم ، وتنزلني منزلة معاوية على رأيك ، وتنزل عــدوي هـذا ابن نوح منزلة على بن أبي طالب عليه السلام فلا تقاتلني ، كسا لم يقاتل سلفك معاوية وتخل بيني وبينه كما حلى سلفك بينهما ، فتكف عن قتال أهل الشهادتين كما سلفك

وتجنب مخالفة المنك الذين تقتدي بهم ، ولا سيما فيما يتعلق بإراقة الدماء ، فافهم يا أبا على ماذكرت لك فإنه عض الإنصاف ) قال : فقلت له : لقد أنصفك الرجل أيها الأستاذ فلم تكرهه ؟! فقال : نكرهه لأنه يحسن أن يورد مثل هذه الحجة ، ولا يرد إلا متقلما مصحفه وسيفه ، ويقول قال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله : (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعرتي) فهذا كتاب الله أكبر الثقلين ، وأنا عرة رسول الله صلى الله عليه وآله أحد الثقلين ، ثم يفتي ويناظر ، ولا يحتاج إلى أحد ، أما سمعت ما قالمه في قصيلة له قال : وأنشد هذا البيت :

#### تداعى لقتل بني المصطفى ذووا الحشو منها ومراقها (١)

وقال: فسلوني عن أمر دينكم، وما يعنيكم من العلم، وتفسير القرآن، فإنا نحن ثراجمته، وأولى الخلق به، وهو الذي قرن بنا، وقرنا به، فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: (إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله وعرتي أهل بيتي) (٢)

<sup>(</sup>١) - أمالي أبي طالب ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) ـ الحدائل ٣١/٢ . هذا الحديث ورد بالفاظ متفاوته ، فعمن أعرجه يلفظ (رعبرتي) الإسام زيد بن علي في المستد ٤٠٤ ، والإمام علي بن موسى الرضا ٤٦٤ ، والدولابي في المذرية الطاهرة ٢٦١/(٢٨٨) والبزار ٨٩/٣ رقم (٨٦٤) عن علي عليه السلام . وأخرجه مسلم ١٧٩/٥ والترمذي ٥/ ٢٢٢ ، وقسم (٣٧٨٨) وابن عزيمة ٤١٤/٢ وقم (٢٣٥٧) ، والطحاوي في مشكل الآثار ٤١٨/٣ ـ ٣٦٩ ، وابن ابي شيبة في المسنف ١٨/٧٤ ، وابسن عساكر في تاريخ دمشق ١٦٥/٥ (تهذيب التاريخ) والطبري في ذخائر العقبي ٦١ ، واليهقي في المسنن الكبرى ٢٠/٧ في تاريخ دمشق ١٦٥/٥ (تهذيب التاريخ) والطبري في ذخائر العقبي ١٠٥ رقم ٢٧٦ ، والمدارسي ٢٠/٢) وابن المفازلي المناهي في المناقب ٢٢٠ ، والدهبي عن زيد بن المستد ٤٣٦٤ ، وابن الأثير في أسد الغابة ١٢/١ ، والحاكم في المستدرك ١٤٨/٢ ، وصححه وأقره الفعلى عن زيد بن أرقم .

راخرجه عبد بن حميد ۱۰۷، ۱۰۸ (المتنعب) وأحمد ۱۸۲، ۱۸۹، والطبراني في الكبير ٥/ ١٦٦، وأورده السيوطي في الجامع الصغير ١٨٦/، رقم ١٩٤٠ المسيوطي في الجامع الصغير ١٨٦/، رقم ١٩٤٠ ورمز له بالتحسين، وهبو في كنز العمال ١٨٦/، رقم ٩٤٠ وعزاه إلى ابن حميد، وابن الأنباري، عن زيد بن ثابت.

#### الإمام المولف

لم يكن الإمام الناصر بدعا من أئمة الزيدية ، الذين لم يشغلهم الجهاد ، وتحييش الجيوش والنظر في أمور المسلمين ، والدعوة إلى الله عن التأليف والكتابة ، فرغم الجوادث التي أتست عليهم ، والتي تذهب عندها الألباب ، وتطير معها الحلوم ، فقد حلفوا تراثا ملاً حمع المدنيا وبصرها ، فهذا الإمام الناصر ألف وصنف الكثير من الكتب ، حتى قيل : إن مؤلفاته تزيد على ثلاثمائة (التحف ٧٧) .

#### فمن کتبه التي ذكرها المؤرخون :ـ

١- البساط ، وهو هذا الذي بين يديك .

٧- التفسير ، احتج فيه بألف بيت من الشعر من ألف قصيدة .

٣- الحجج الواضحة بالدلائل الراححة في الإمامة .

٤- الأمالي في الحديث ، وأكثره في فضائل العترة عليهم السلام .

م المغني .

٦- كتاب في أصول الدين ذكر فيه الإيمان ، لا يعرف اسمه ، ذكره هو ص (٦١) أولعله
 كتاب من الكتب المذكورة هنا

٧- المسفر . (ذكرهما الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة في الشاني ٣٠٩/١) .

وأخرجه ابو يعلى في المستد ١٩٧/٢، ١٩٧/١، وابس أبسي شبية في المعتبف ١٧٧/١، والطبواتي في المعقبير المحارد، ١٧٧/١، وأحمد في المستد ٢٦/٦، وهو في كنز العمال ١٨٥/١رقسم ٩٤٣، وصواه إلى البارودي ، ورقم (٩٤٤) وعزاه إلى ابن ابي شبية ، وابن سعد ، وأبي يعلى عن أبي سعيد الحدري .

رأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ٤٤٢/٨، وهبو في كنز العمال ١٨٩/١، وعمراه إلى الطبواني في الكبير عن حذيفةبن أسيد .

وأخرجه الترمدي في السنن ١٢١/٥، رقم (٣٧٨٦) وذكره في كنز العمال ١١٧/١، رقم (٩٠١) وهواه إلى ابهن أبي شيبة ، والخطيب في المتفل والمفترق ، هن حابر بن عبد الله .

- ٨ ـ الصفى .
- ٩ ـ فدك والخمس .
- ١- الشهداء ، وفضل أهل الفضل منهم .
  - ١١ ـ فصاحة أبي طالب .
  - ١٢ ـ معاذير بني هاشم فيما نقم عليهم .
    - ١٣ أنساب الأكمة ومواليدهم .
- ١٤ ـ الظلامة الفاطمية (الخمسة الأخيرة ذكرها صحاب أعيان الشيعة ١٧٩/٠.
   ١٨٤).

رقال : إن ابن النديم ذكر له مجموعة ، وذكر في الحدائق الوردية أن عدة كتبه أربعة عشر كتابا (٣٠/٢) .

وصنف العلماء في حياته ، وبعد وفاته وجمعوا كتبا في فقهه ، وحديثه فمن أولتك : أبو عبد الله الوليد القاضي ، كان يلزم بملسه ، ويعلق جميع ما سمع منه من أنواع الفوائد في فنون العلم فحمع في ذلك كتابا سماه :

- ١٥ \_ ألفاظ التاصر.
- ١٦- الباهر في الفقه ، جمعه أحد علماء عصره .
- ١٧- الحاصر لفقه الناصر ، جمعه الإمام المويد بالله .
  - ١٨ ـ الناظم ، في فقه الناصر للسيد أبي طالب .
- ١٩ ـ الموجر في فقهه ، للشيخ أبي القاسم البستي حعفر محمد بن يعقوب
- ٢٠ ـ الإبانة في فقهه ، مشروحة بأربعة محلدات كبار ، للشيخ أبي الهوسمي .

#### الإمام الشاعر

لقد كان الإمام الناصر عليه السلام شاعرا رقيقا ، وحماسيا ، وأديبا فنا ، منبحرا في علوم اللغة ، مطلعا على أشعار العرب ، يحفظ منها الكثير ، كتب في التفسير كتابا احتج فيه بألف بيت من الشعر (الحدائق ٢٩/٢) .

قال الشعر في مواطن عديدة ، ولم يحفظ لنا التاريخ إلا القليل من شعره إلا أنه يدل على شاعرية مطبوعة ، وأدب راق ، فمن شعره في بداية دعوته في مرحلة السر :

وإن كان إسعافي لكن زهيدا نری هدیها من عهدکن بعیدا طبيبا لأدواء المحطوب حليدا تبلج غلابها لهن حميدا إذا ما راوه أو يكون رشيدا وأصبح بين المسفسدين فريدا وفاطم آباءاً له وحسلودا فيغضى عليه أو يطيق قعردا صلوتا ولايخشون منه صدودا مسامع وعدا صادقا ووعيدا خيولا إلى أعداكسنا وجنودا وأترك منه في القلوب قصيدا وإن كان في ذات الإله عميدا

عهود الصبا سقيا لكن عسهودا لقد حل مغناكن حسلم وشهبة فتى غادرت منه الخطوب بمشمها إذا ساورته الغانيات من المسوى ترى الناس يخفون الكلام تحفسظا تباعد عنه المسلمون ذووا الثقي عجيب لمن كان الني وصهيره يرى من علاف الناس الله ما يسرى محلين لا يرعــــون الله حــــــرمة لقد أسمع الآي المفيصل من ليه اعترمي ريب المنسسون ولم أفثه ولم أعضب المران من قانى الكلى بكل فتى بالسيف أعرق في العدى

يرى الموت حتف الأنف عارا وسبة الى أن أرى إثر السمحلين قد عفا (الشاق ٢/١).

وفخرا وأجرا أن يموت شهيدا وقائم زرع القاسطين حصيدا

وقال في قصيدة طويلة لم يصلنا إلا هذه المقطوعة منها :

فاحهد لكل الذي يرضى الإله بـــه فأنت من دوحسة زيتونة وقسسدت نور إذا غشى الأبصيار مشرقيه نور يقل بهذا النساس عسارفه أتى بشعيانه في سفيره وأتيى عمد وعلى والبتسبول ومسسن وعترة المصطفى بالرس عنسصرنا أشكو إلى الله أن الحسق مُتَسَرك وأن حكمه كتاب الله مطهرح وأن ذا اليتم والمسكين بيسنهمو وأن من ينصر الشيسطان متبسع وأن أمتنها أبهدت عهداوتها إذا ذكـــونا بعــلم أو بعارفة وأنهم لايعينونسسا لنصرتنا 

وحبل عمرك بالأمال موصول فيها لنور إله العرش تمثيسسل أضحى له فيه تغسيق وتأفيل له لدى علماء الحق تأويسل بذكر أوصافه موسى وحزقيل قد كان يأتيهمو بالوحى حبريل الطاهرين المقاديس البهاليسل بين العباد وأن الشر مقب ول وحكم من عالف القرآن معمول يمزجر الكلب منهور ومقتسول وأن من ينصر الرحمن مخسلول أن خصنا من عطاء الله تفضيل صاروا كأنهم من غيظهم حول للحق حين أعسان الديلم الجيل وفيسهم لحسرام الله تحسليل

معبسودة وثسن منهم عحاجيل يبدى النصيحة إلا وهو مدحول مُبغَضُون فسسمطرود ومقتول وسافع من دماء الطهر مطلول كأنه من دمرع العين محدول مرحل الشعر بالأدهان مكحول لها من الخسوف تنزيل وترحيل في الخز والسبقز والترفيل ترفيل وأن نسوانسيا ثكلي أراميل ام هل يكونن منهم فيه تسهيل داعون للقسط فتسساك عباهيل فقد فشي الشر فيهسم والأياطيل تزينه غرة منسسه وتسحميل في غربه من قسراع الحام تغليل كأن عامل بالليل قسنديل لها حنين كما حن المطافيـــــــل فيه لما اعوج تثقيف وتعديـــــل في روضه للعصاة الشَّمْس تذليل وكلما حملوا لله محمم ول

إن يعبدوا العجل فيما قد مضى فلهم وأنه قبل من في النسسساس موتمن وأن عسرة مسير الخلق بينهمو ف كل قوم لمسسم وتر ومظلمة وأن طفل رسيول الله مكتب وأن طـــفلهم حــذلان في لعب وأن بنت رسيول الله مزعجية وبنت كل كفور منهسم فلسها وأن نسوانهمم فرحى مزوحسة فهل يكون رضيى للمصطفين بسنا حتى يرى منهسم في كل ناحيسة فاحهد وحاهد ولاة الجور محتسبا بكل مضطلع فسرحان ذي تلسم وكل أبيض مثل النار ملتهبسا وكل لدن من المسخطى معتسدل وكل معطروفة زوراء عاكسفية بكف كل نسطاسي بشكته وكل ذي غضب لله ملتهب في فتسية قد شمروا الله أنفسهم

فهمهم بوعيد الله مشفـــول في حاحـم النار تخليد وتغليل فما أتاهم به القرآن معمــول لأهله فيه تكبـــير وتهلــيل

رأوا بعين الهدى ما قد يكون غدا وأيقنوا أن من يعصمي الإلسه له فولوا السيف والقرآن حكمهم حتى يرى الحق قد قامت قوائمه

وقال متغزلا في سيفه وترسه ، وآلة حربه ، وممتدحا يمكارم الأخلاق التي حبل عليها:

عناق سيغي واحتضانه \_ى الريق ينقعني أمانه مسن بعد تصفية دخانه لل النون أسلمه مكانه كن الشُّرى هذا أوانه يم الشهم ما فيه هوانه ام الموت ينحيني حرانه مجسدونه وهما ديانه فكفاك من عطلة بيانه طرقوه مترعسة جفانه ن كل ما أبلسي زمانه أن لم يقل كذبا لسانه دناس يغنين مسيانه

حسيي من الييض لللاح عضب إدا عدم الكميب وكأن حرى في حسمه لدن يهز الكف مئـــــ من غير ماعيسفر ولسب فبمثله يأبي الكريب وأنا أمرؤ عنسد احتد وإذا تداين معسيشر وإذا تكلم واعسطا يلقى غواشميه إذا ما إن يفارق عيسمه شهدت له أفعــــاله ذو منصب ناء عسن الأ

في الحرب حم عنزوانه ة لدى الوغى رعف سنانه ودماء مفرقه دهانــــه ت وما أنا لولا حنانــه رمومل ذي نخسسوة من شأنه قطع الكسما غادرته متحسسدلا با لله ربى ما استغسث

#### وقال مرثيا محمد بن زيد بعد مقتله :

الدين والدنيا تظهل تفهجع فقم فانعه للشرق والغيرب معلسا فلا رزء إلا رزؤه مسنه أفسطم أصرب به الإسلام فانسسهد عرشه عفت سبل المعروف بعسد محمد ومات فمات الحزم والبأس والندى وكانا به حيين طول حياتـــه فإن أبك لا أبكى عليه تكلف ففقدانه أنسيسي فوادي عسزاءه لقد أمنت نفسى السرزايا فلا أرى وزال لمثواه عسن أمسة حسيده تحوطهمو كف عمليههم شغيقة تفرق من بعد التآلسف شملهم

أُمّ انْتَ على الداعي تبكي وتحزع فقد وقع الخطب الذي يتوقسم ولا يوم إلا يومه منه أشنيسيع وأضحت له أركانه تتضمضهم وغادر وهنا في العلى ليس يرفع ومن كان في الدنيا يضر وينفع فقد أصبحوا ماتوا جميعا وودعوا وإن أصطير عنه فللصير أوحسم وعلمني من بعده كيف أجسزع وإن حل عطب بعده أتوحسم وعبرته طود من العــز أمنــع وعين له إن يهجموا ليس تهجع وكان به شمل النبوة يستحمع

فکلهمو نیه معزی مفجـــــع ومذ مات إلا باكيا يتوحمه وكنا به ربب الحوادث ندفسع وطِرفٌ كلمع البرق أوهو أسرع لأل رسول الله بالطف صسرع وأن سبيل الموت للحر أوسم ولا هو مما يفيزع الناس يفسزع ويشرع في خوض المنايا ويكرع لهاسائق منه إلى الموت أســرع لظلت به اعداؤه تتقسطسع كما لاح برق في دجي الليل بلمسع وكانت به في نومها تتفــــزع وأعجب منه كيف لايتصدع تظل وتمسى منه تخشى وتطمع سجالا على الأدنى ومن هو أشسع يعز مواليه وعاصيه يقمصع

فقد طال ما عاشوا وهم منه فمعع فمامنكم آلا له الموت مشسسرع

تساوی الوری فی هلکه بعد مبلکه فلم أر إلا ضاحكا في حسياته فلا عذر إذ لم يدفع الموت دونه على أنه لو شاء نجاه سيفــــه ولكن أبي إلا التأسى بعصبـــة ولمارأى أن الفرار حزايسسة فأرسى حنانا لايسهال إلى الردى فما زال يحمى عرضه وذماره تناهبه زرق الظبي حشاشسسة ولو لم يخنه سيفه بانقطاعـــــه فخر ولم يدنس من العار وجهسسه وما مات حتى مات من خوفه العدا و لله ما ذا ضـــــم حول ضريحه وكانت به الدنيا تضيق برحبها تروح المنايا والعطايا بكفسه أظل الورى إنعامه وانسستسقامه ومنها

فإن أفرح الأعداء مصرع مسوته فقلت لهم لا تشمتوا بمسسسابه

كما حير عيش ماعدا السيف يمنع

فعير المنايا ميتة السيف في الوغي

ومنها :

فبالسيف عيانا ومسنه مماتنسا لقد عاش في الدنيا جميسلا ممنعا فيا راكبا بلغ سلاما ورحمسسة بعقوته حل ابن زيد محمسسد وأضحت بقاع الأرض فيه تنافست فصلي عليه الله ما ذر شسارق فأقسمت لاينفك قلبي مفحصا

وقد ذكرتها بطولهالبلاغتها ، وحسن سبكها ، وللتدليل على حسن المودة التي كانت بينهما ، وتعظيم الناصر للداعي محمد بن زيد خلافا لما سبق وأوردناه من رواية الإفادة ، سيما وأنه قد مدحه في حياته أيضا (انظر الشافي ٢٠٠/١) .

وقال مبديا أسباب قيامه ودعوته ، وما كان عليه الناس قبل قيامه :

ولمارأيت اعتداء العسسباد وعقد الإمسامة للغاسقين وحمس ذوي الخمس ما بينهم وكال لهم علل من دمساء نهمنت ولم أبتعس بالسذي لتحديد دين الإله السذي

وأيمانه طائعا في الحفسل الا الوفاء بما قد بسلل وقواده رحسل عن رحسل ولا في وفائهموا من خلل ففي عون وبك مسنه بدل السماء احتمالا له والجبل حروبا كبدر ويسوم الجمل بأولادهن مسسماحا ذهل وتبدي حجول ذوات الحجل وتبدي نيوب حروب العضل

واسعن ما كان أبوه سنه يقاتل الكفسار والأظنه

وتصديق وعد الغيب رأي عيان

على الله في كل ما قد أروم وماا لله عن علقه غافسل وهي طويلة - إلى أن قال فيها: وحسنان أعطى مواثيقسه وليس يظن به في الأمــــور وإعوته وثقوا عهدهمسم وما في مودتهم شبهــــة فمن هم منهم ينقض العهسود فقد يحمل المرء ما لا يطيسق فإنى لأمل بالديلميين حروبا ترى عندها الوالدان تشيب الغلام وتحلى الظللام هموا الأسد حين تطير القلوب وقال في بعض معاركه راجزا: شيخ شرى مهمعته بالجنة ولم يزل علم الكتاب فنه بالمشرفيات وبالأسنة

وقال متحدثًا عن يقينه وإيمانه :

أرتني أهوال المعاد بمسيرتي

مدین فقلی دائم الخفقسسان فمن موبق أرفسسائز بجنسان وأظهرت أحكام الحدى ببیسان فأيقنت أني بالذي قد كسبته وأن وعيد الله حق ووعسده فأعلنت بالتوحيد والعدل قاللا

وقال:

تناول منها كل ماهو دان لقد كان هـــــــــــا مرة لفلان فلا تكن الــــدنيا لهمك غاية ويكفيك قول الناس فيما ملكته وقال مبديا أسباب قيامه ودعوته :

أبليت في أعدائه عسسنري موت النساء أجر في القسير آتي وينقص من مدى عمري نفسا لدي عظيمة القسسلر مثلي إلى أمثالها يجسري فيه الشفاء لعلة الصسلر لله بالياقي من الأجسس لا قوا من الباساء والضسر من بعلن أم فراعل غسسير أو قضب ذيب أومعا نسسر

مبديا اسباب قيامه ودعوته:
فعشيت أن ألقى الإله وما أو أن أموت على الفراش ضنى وعلمت أني لا أزاد بما فشريت للرحمن عتسبا أحري إلى غايات كل عالا أراد ما لأنال رضوان الإله وما في فنية باعوا نفوسها صبروا على عفر الجنود وما يارب فاحشر أعظمي ودمي أو ثعلب أو حوف ثعلبا

وقال متوجعا لمصالب أهل البيت عليهم السلام :

وبي لأحوال بني المصطفى

هم له شف وتبريستع

بالهم مغبوق ومصبوح له دم في الناس مسفوح وموثق بالقيد منبوح افلت منه وهسو بحروح السادة الطهسر المراجيح في الليل تقديس وتسبيح

عاداهم الخلق فنو نسكهم في كل أرض منهم طاهر وميت في الحبس ذو حسرة وهالك ينسدب في أهله لم ينقموا منهم سوى أنهم دعوا إلى الله فنسجواهم

وقال عند دخوله الديلم وشروعه في الدعوة :

وابن علاهيا ومنانها من أغتام علج حراسانها طبا بها قبل حدثانـــها ويقضى فوادح أديانها وأبصر فرصة إمكانها يدعو إلى الله رحمانها كأسد العرين بخفانها يزجى المنايا بفرسانهما بنحبة فتيان حيلانهسسا وثار بأصحاب نعمانها وفارسها ليث شبانها يضيق بها رحب قيعانها

ولماأصبنا بشيخ العشيرة وآسفنا مل عدى موسف نصبنا لهم مدرها في الخطوب حلاحله يستدبن الرجال فلما تبين أسبابـــــه نجا حبل الديلمين المنيف فساعد منهم بها عصبة ولا هرجات ومرقالها رأقبل يرقل في جمعــــــه وليلي أحاب ولم ينتظمر ونلناالمني بأبي حسحفر فسالت عساكرنا كالأتي

وقال متحدثًا عن نفسه وما يعانيه:

لهفات حم وساوس الفكر يدعو العباد لرشدهم وكان فترادف الأحزان ذو حزع متنفس كالكير الهبسسه أضحى العدو عليه بحتهدا متبرم بحياتسسه قلق

بين الفياض فساحل البحر ضربوا على الآذان بالوقر مر مذاقتسهن كالسصير نفخ العيون وواقد الجمر ووليه متخسساذل النصر قد مل صحبة أهل ذا الدهر

#### الإمام الفارس الشجاع

لاغرو من اقتحام الإمام الناصر لهوات الحرب ، وميادين البطولة ، غير هياب ولاوجل ، فتلك الشمعاعة النادرة ، والفروسية الباهرة ، لم تأته من فراغ ، فهو سليل بيت النهوة ، ومعدن الرسالة ، وفرسان الجهاد والبسائة ، وابن صاحب ذي الفقار .

كان في الشجاعة وثبات القلب بحيث لاتهوله الجنود ، ولايفزعه العسكر المحشود ، ويخلم الغمرات ، ويصرع الكماة ، ويحطم الوشيح ، ويثلم الصفائح ، وكم له من مقامات مشهودة مشهورة ، فاز فيها بالشرف الطائل ، وكان يرد بين الصغين متقلها مصحفه وسيفه ، ويقول : قال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله : (إني تارك فيكم ماإن تمسكتم به لن تعنلوا من بعدي ، كتاب الله وعنزتي أهل بيقي) ثم يقول : فهاذا كتاب الله ، وأنا عزة رسول الله صلى الله عليه وآله ، فمن أحاب إلى هذا وإلا فهذا . (الحدائق ٢٢/٢)

#### الحاكم العلال

دخل الناصر الجيل والديلم ، والناس يرزحون تحت حكم آل وهشوذان يمكمونهم بالعسف والجور والإستعباد ، فأزال تلك الرسوم الجائرة ، واستنقذهم مما كانوا فيه من الضيم في الأنفس والأولاد والأموال ، وحكم فيهم بالعدل والقسط .

قال في آخر خطبة له : (وأنتم أيضا معاشر الرعية ، فليس عليكم دوني حجاب ، ولا على بابي بواب ، ولا على رأسي خلق من الزبانية ، ولا على أحد من أعوان الظلمة ، كبيركم أخي ، وشابكم ولدي ، لا آنس إلا بأهل العلم منكم ، ولا أستريح إلا إلى مفاوضتكم) (الحدائق ٢١/٢) .

روي أن يعض عماله ممن رضيه من محال آل طله ، حمل إليه ستمالة ألف درهم ، فامتنع من أخلها ، وأمر بإخراجها من البيت ، فقال له الرافع : كان آل طلهر عدولا ، والناس راضون بذلك فما عليك في أخذها ؟ أ فقال : أنا ابسن رسول الله صلى الله عليه وآله لا ابن طاهر . (الحدائق ٢٤/٢) .

ونادى غلاما له يسمى حبرا ثلاث مرات فلم يجبه ، فلما أطال عليه قبال بحيبا : (مره) أي : لاتعش ، فقال الناصر : مسكين أضحرناه (الحدائق ٣١/٢) ٢

قال أبو طالب : (وكان ينظر في الأمور بنفسه ويسط العدل ، ورفع رسوم الجور) (الإفادة : ١٥٧) .

قال ابن حرير الطبري: (ولم ير الناس مثل عدل الأطروش، وحسن سيرته، وإقامته للحق) (تاريخ الطبري ١٤٩/١٠).

وقال ابن الأثير: (وكان الحسن بن علي حسن السيرة ، عادلا ، ولم يسر الساس مثله في عدله ، وحسن سيرته ، وإقامته للحق) (الكامل ١٤٨/٦) حوادث سنة اثنتين وثلاثمائة .

وقال ابن حزم: (وكان هذا الأطروش فاضلا ، حسن المذهب ، عدلا في أحكامه) (جمهرة أنساب العرب /٤٥) .

فأحبه الناس لذلك حتى أنه حين عودته من القلعة ، ودخوله آمل استقبله أهل البلد ، صغيرهم وكبيرهم وكان على بغلة ، فكاد الناس يقلعون بغلته من الأرض لازدحامهم عليه وحدمتهم له ، وهو يدفع الناس عن نفسه بطرف مقرعته إذا تكابسوا عليه تمسحا به ، وتقبيلا لرحله ، حتى كادوا يزيلونه عن المركوب يشير بها ، وينحيهم عنه (الإفادة ١٣٦)

وعندما حانت وفاته استؤمر في من يقيمونه مقامه إذا حدث به قضاء الله عزوجل ، وسأله بعضهم أن يعهد إلى بعض أولاده ، فقال : وددت أن يكون فيهم من يصلح لللك ، ولكن لا استحل فيما بيني وبين الله وحل أن أولي واحدا منهم أمر المسلمين . ثم قال : الحسن بن القاسم أحق بالقيام بهذا الأمر من أولادي ، وأصلح له منهم . (الإفادة ١٦٣) .

#### الحكيم الواعظ

ليس بمستنكر على رجل مثل الناصر في علمه وزهده أن تفييض الحكمة على لسانه ، ويتفجر العلم من نواحذه ، وهو فرع الدوحة العلوية .

#### رسا أصله تحت الثرى وسما به للى المحد فرع لا ينال طويل

وحسبنا للتدليل على تلك الحكمة مقتطفات يسيرة من حكمه ومواعظه ، قال ذات مرة عاطبا أصحابه :(أيها الناس اتقوا الله ، وكونوا عليه قوامين بالقسط كما أمركم الله ، وعادوا وأمروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، وحاهدوا رحمكم الله في الله حق حهاده ، وعادوا الأباء والأبناء والإخوان في الله ، فإن هذه الدار دار قلعة ، ودار بلغة ، وغن سفر ، والمدار التي خلقنا لها أمامنا ، وكأن قد بلغنا إليها ووردناها ، فتزودوا من العمل الصالح ، فإن طريق الجنة خشن ، وبالإحتهاد نبلغ إليها ، إني لا أغر نفسي ولا أحدعها بالأماني ، ولا أطمع أن أنال الجنة بغير عمل ، ولا أشك في أن من أساء وظلم منا ضوعف له العفاب ، وأنا ولد الرحل الذي دل على الهدى ، وأشار إلى أبواب الخير ، وشرع هذه الشرائع ،

وسن هذه السنن والأحكام ، فتحن أولى الخلس باتباعه ، واقتفاء أثره ، واحتفاء مثاله ، والإقتداء به (الحدائق ٣٢/٢) .

#### الإمام الرياضي

لم يكن الإمام الناصر يعمل على إصلاح القلوب وهداية العقول فحسب ، بل كان يرى أن بناء الأحسام ، ورياضتها لتقوى على مقارعة الأقران ، واللغاع عن الديمن من الأهمية بمكان ، فكان يلعب بالكرة معتليا صهوة حواده ، قبل البدء في إملاء الحديث ، والعلماء والفقهاء ينتظرونه ، وقد حاوز السبعين عاما .

قال أبو طالب : (وكان له بحلس للنظر ، وبحلس لإملاء الحديث ، وكان يركب إلى طرف البلد ، ويضرب بالصولحان للرياضة (١) فإذا ركب احتمع فقهاء البلد ، وأهل العلم كلهم إلى المصلى ، وحلسوا فيه ، فإذا فرغ من ذلك عدل إليهم ، وحلس وأملى الحديث) (الإفادة ١٦٠) .

#### جواز قيام إمامين في قطرين متباعدين

كان قيام الإمام الناصر بأمر الإمامة في الجيل والديلم ، متزامنا مع قيام الإمام الهادي عليه السلام في اليمن ، وهذا أعني قيام إمامين في عصر هو رأي بعض الزيدية إذا كانا في قطرين متباعدين ، وكان بين الإمامين من المودة والإحلال والنصرة ، والنصيحة أمر عقليم

وبويع الإمام الناصر سنة ٧٨٧هـ بعد قيام الإمام الحادي ، وظهوره في اليمن بخمس سنين .

قال الإمام الناصر حاثا على نصرة الإمام الهادي :(من يمكنه أن ينصره ، وقرب منه فنصرته واحبة عليه ومن تمكن من نصرتي ، وقرب مني فلينصرني) (الإفادة ١٥٤).

<sup>(&#</sup>x27;) . الصوباءان : عصا يعطف طرفها ، يضرب بها الكرة على الدواب ، انظر لسان العرب سادة صلح ، وتسمى بالإنحليزية (sceptre ) .

وكان للإمام الهادي مكانة كبيرة في نفس الإمام الناصر ، وكان يحسبه من المة الهدى .

قال أبو طالب : حدثني رحمه الله \_ يعني أبا العباس الحسن \_ عن على بمن سليمان أنه قال : حضرنا إملاء الناصر الحسن بن عليه عليه السلام في مصلى آمل ، فجرى ذكر يحمي بن الحسين عليه السلام ، فقال بعض أهل الرأي \_ وآكثر ظمني أنه أبو عبد الله محمد بمن عمرو الفقيه \_ : كان ذلك والله فقيها ، قال : فضحك الناصر ، وقال : كان ذلك من أممة الهدى !! (الإفادة ١٣٤) .

وحدثني رحمه الله قال : سمعت أبا محمد الزركاني رحمه الله يقول : إنهم كانوا مع الناصر رضي الله عليه بالجيل قبل خروجه ، فنعي إليه يحي بن الحسين عليه السلام ، فبكس بنحيب ونشيج ، ثم قال : اليوم انهد ركن الإسلام ، فقلت : ترى أنهما تلاقيا لما قدم يحي بن الحسين طبرستان ؟ قال : لا . (الإفادة ١٣٤) .

وأحفظ ولم أعد أذكر المصدر أن الإمام الهادي سئل عن الإمام النناصر للحق فقال : (عالم آل محمد ، كبحر زاهر بعيد القعر) .

فكانا كفرسي رهان ، يتسابقان على الخير والجهاد ، وكان الناس ينظرون إليهما هذه النظرة ، حتى قال أحدهم :

عسرج على قبر بصعدة وابك مرموسا بآمل واعلم بأن المقتدي بهما سيبلغ حيث يأمل

#### وفاته

وكان من آخر ما قاله الإمام الناصر عليه السلام من الشعر قصيدة أولها: أناف على السبعين ذا الحول رابع ولا بد لي أنى إلى الله واجع

توفي عليه السلام بآمل ، وهو ساحد ليلمة الجمعة (٢٥) شعبان سنة (٣٠٤) هـ وله ٧٤سنة ، ودفن بآمل ، وقيره مشهور مزور ، و الصورة التي على الفلاف صورة مشهده الطاهر .

رثاه ولده أبو الحسن بقصيدة مطلعها :

أيحسن بي أن لا أموت ولا أضني

وقصيدة أعرى مطلعها :

دم الجوف يجري في الحشا متصعدا

وقد فقدت عيناي من حسن حسنا

فينهل دمعا صافيا متبلدا

#### لو لاده

أبو الحسن على الأديث الشاعر ، أمه أم على بنت عمه .

وأبو القاسم حعفر . وأبو الحسين أحمد ، أمهمنا نقش ، وكنانت نقش هذه حارية أهدتها امرأة جستان إلى الناصر .

وإم الحسن ، وهي فاطمة ، وأم محمد ، ومبارك ، وأم ابراهيم ، وميمونة .

#### الناصرية

والإمام الناصر عليه السلام أولا وأخيرا صاحب مدرسة فقهية متميزة بين مدارس الفقه الزيدي ، وإمام مذهب تنسب اليه فرقة تسمى (الناصرية) تضارع المدرسة (القامية) وهما أعظم مدرستين في المذهب الزيدي ، والمدرسة الناصرية حديرة بدراسة ضافية ، لإبراز حوانب العظمة فيها ، أرجو أن يتيسر في ذلك لاحقا إن شاء الله ، والحمد لله رب العالمين

#### موضوع للكتاب

هذا الكتاب الذي بين يديك يعالج مسائل من أهم المسائل التي المتلف النماس فيها ، وعاضوا فيها كثيرا ، وهي الحقائق الدينية .

- ا د الإعان .
- ب\_الكفر،
- جـ \_ البفاق .
  - د ـ الحداية .
- هـ الضلال .
- و ـ الجير ، أو القضاء والقدر .

وقد قسم الكتاب إلى ستة أبواب ومسائل.

الباب الأول: في وصف حقيقة الإيمان وماهي.

تناول فيه المسألة من الناحية اللغوية ، وهذا ملمح بارز في منهج الناصر ، أعني اعتساده على اللغة العربية ، وهو أمر بالغ الأهمية ، لأنه الفيصل عند الإعتلاف .

قال : (وأنا فمستغن عن وصف اختلافهم في ذلك بما أبينه من الحق المعروف في لفة العرب ثم من القرآن الكريم ، ثم من السنة النبوية بالأحاديث المسندة ) .

وقُسَّمُ الإيمان إلى أقسام أربعة :

الأول : الإيمان الضار ، كالإيمان بالجبت والطاغوت .

الثاني ـ الإيمان النافع ، في الدنيا غير نافع في الأعرة ، كإيمان المنافقين والفسقة .

الثالث : الإيمان الذي لايضر ولا ينفع كالإيمان عند حضور للوث ، كليمان فرعون عند الغرق .

الرابع: الإيمان النافع في الدنيا والآحرة ، كإيمان المصدقين القائمين عما فرض الله والمتنبين لما حرم الله

والإمام الناصر عميق في الإستنباط للأدلة ، ولديه لفتات رائعة ، فتراه يستخرج دليلا على أن الزاني ليس يمؤمن من قوله تعالى : ﴿ الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مالة حلمة ولا تأخذكم بهما رافة ﴾ (النور : ٢) ومن قوله تعالى يصف رسوله صلى الله عليه وآله : ﴿ بالمؤمنين رؤوف رحيم ) فلو كان الزاني مؤمنا لم ينه أن تأخذ المؤمنين بهم رأفة .

وهذه المسألة من أمهات المسائل ، التي اختلفت قيها الأمة ، فالمرحثة تبنتها وقسالت : إن الإيمان قول بلا عمل ، وأرحأوا العمل ، والزيدية ومن وافقها من المعتزلة والإمامية وغيرهم يقولون : الإيمان قول وعمل .

الباب الثاني: في وصف الكفر بالله ، وا لكفر بنعمته .

وكما هي طريقة الناصر عليه المسلام ، يستند إلى اللغة والقرآن والسنة ، في معالجمة المسألة ، كذلك هنا فعل ، فالعاصي عنده يسمي كافرا .

قال : (فكل من عصى الله متعمدا ، وأصر على معصيته ، كانت من الكبائر الستي أوعد الله عليها سخطه وعذابه ـ فقد كفر نعمه وحجدها ولم يشكرها ) .

الباب الثالث : في وصف الكفر من كتاب الله ، ومعانيه وأوصافه .

وفي هذا الباب أثبت أن الفسق والفللم والإجرام ، وغير ذلك من أسماء المعاصي تعد من أوصاف الكفر ومعانيه .

الباب الرابع : في وصف النفاق ، و الدليل على أن كل عاص منافق

قال : (فنفس النفاق في اللغة ، فهو أن يظن بالإنسان أنه ممن يعمل بطاعة الله ، فيعسل معاصي الله ، هناله الله بالمربوع أنه في القاصعاء ، فنفق برأسه وخسرج من النافقاء مخالفا لما ظن به .

الباب الخامس : في وصنف الهداية من الله ، ومن عباده .

الباب السادس: في وصف إضلال الله لعباده العصاة له.

وهنا بيين أن الله هندى الخلق جميعا ابتناء ، ولم يتداهم بالإضلال ، فإذا المتاروا الضلالة ، وركبوا معاصيه أضلهم ، بأن حكم عليهم بالضلال .

العيرا أورد عشرين مسألة من مسائل المحيرة وناقشها ، وأحماب عليهما حوابات شافية يورد الآيات التي يحتجون بها لمذهبهم ، وبين خطأ مأخذهم ، معتمدا على اللغة العربية والقرآن الكريم ، وبهذا انتهى الكتاب ، والذي يعد من أمهات مراجع الزيدية المعتمدة في العقيدة .

#### ترثيق نسبة الكتاب

كتاب البساط هذا من أشهر الكتب في أوساط الزيدية ، فكلما ذُكِرَ الساصر ذُكِرَ الساصر ذُكِرَ الساصر ذُكِرَ البساط ، فهر لايحتاج إلى توثيق ، ومع هذا فأنا أرويه بعسم طرق عن مشالعي بطريق الإحازة .

الأولى: عن السيد العلامة مفيّ الجمهورية أحمد بن محمد زبارة ، عن العلامة علي بسن أحمد السدمي (١٢٧١ - ١٣٦٤هـ) عن العلامة عبد الكريم عبد الله أبوطالب ١٢٢٤هـ حب العدم عن العلامة اسماعيل بن أحمد الكيسي (١٥٠١هـ - ١٢٣٣هـ) عن القاضي ممد بن أحمد مشحم المتوفى سنة (١٨١١هـ) عن السيد صارم الدين ابراهيسم بين القاسم بن محمد بن القاسم المتوفى سنة (١١٥١) هـ عن القاضي احمد بين سعد المدين المسوري بن محمد بن القاسم المتوفى سنة (١١٥١) هـ عن القاضي احمد بين سعد المدين المسوري مد عن القاسم بن محمد بن القاسم المتوفى عن الإمام القاسم بن محمد .

ويروي الإمام القاسم بن عمد عن أمير الدين بن عبد الله بن نهشل ، عن أحمد بن عبد الله الوزرير ، عن الإمام المتوكل على الله يحي شرف الدين ، عن الإمام عمد بن علي السراحي ، عن الإمام عز الدين بن الحسن ، عن الإمام المطهر بن عمد الحمزي ، عن الإمام

أحمد بن يمي المرتضى ، عن أحيه السيد الهادي بن يحيى ، عن القاسم بن أحمد بن حميد الشهيد ، عن أبيه ، عن حده الشهيد حميد بن أحمد المحلي ، عن الإمام عبد الله بن حمزة عن العلامة الحسن بن عمد الرصاص ، عن القاضي حعفر بن أحمد بن عبد السلام ، عن أحمد بن الحسن الكني .

ويروي الإمام المتوكل على الله شرف الدين عن السيد العلامة صارم الدين ابراهيسم بن عمد الوزير ، عن العلامة عبد الله بن يحي أبي العطايا ، عسن أبيه يحيى بن المهدي ، عن العلامة المطهر بن عمد بن المطهر بن يحي ، عن أبيه ، عن حده ، عن عمد بن أحمد بن أبي الرحال ، عن الإمام أحمد بن الحسين ، عن الشيخ العالم أحمد بن عمد الأكوع المعروف بشعلة ، عن الشيخ عي الدين بن عمد بن أحمد القرشي ، عن القاضي جعفر بن أحمد عن أحمد بن أجمد بن أجمد بن أجمد القرشي ، عن القاضي جعفر بن أحمد عن أحمد بن أجمد بن أجمد بن أبي الحسن الكني .

ويروي أحمد بن أبي الحسن الكني ، عن زيد بن الحسن البيهقي ، عن علي بن عمد بسن حمفر الحسني ، عن عمد بن الحسين ، عن الحسني ، عن الحسني ، عن المامين المؤيد بها ألله أحمد بن الحسين بن والناطق بالحق أبي طالب يحي بن الحسين الهاروني ، عن الشيخ العالم أبي الحسين على بن الحسين المام الناصر للحق .

وعن أبي الفوارس توران شاه ، عن أبي علي بن آموج ، عن القاضي زيد بن محمد الكلاري ، عن القاضي علي عليل ، عن القاضي يوسف الخطيب ، عن الإمامين الحسارونيين عن الشيخ العالم أبي الحسين على بن اسماعيل الفقيه عن المؤلف الإمام الناصر للحق .

التانية: عن السيد العلامة مفي اليمن أحمد بن عمد زبارة ، عن حسين بن علي العمري ، عن عمد بن عمد الضغري ، عن عمد بن علي الشوكاني ، عن عبد القادر بن أحمد زبارة ، عن أحمد بن عبد الرحمن الشامي ، عن حسين بن أحمد زبارة ، عن أحمد بن صالح بن أبي الرحال ، عن المؤيد با الله عمد بن القاسم عن الإمام القاسم بن عمد

الثالثة : عن السيد العلامة حمود بن عباس المؤيد ، عن الشيخ عبد الواسع الواسعي عن القاضي عمد بن عبد الله الغالبي ، عن أبيه عبد الله بن على الغالبي ، عن محمد بن عبد الرب بن عمد ، عن عمه اسماعيل بن محمد بن زيد ، عن أبيه محمد بن زيد المتوكل ، عن أبيه زيد المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم ، عن أبيه المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم ، عن أبيه المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم ، عن الإمام القاسم بن عمد به .

الرابعة : عن السيد حمود بن عباس المؤيد ، عن محمد بن علي الشرق ، عن الإمام محمد ابن القاسم الحوثي ، عن الإمام محمد بن عبد الله الوزير ، عن أحمد بن يوسف زبارة عن الحسين بن يوسف زبارة ، عن الحسين بن يوسف زبارة ، عن الحسين بن أحمد زبارة عن الحسين بن أحمد زبارة عن أحمد بن صالح بن أبي الرحال ، عن المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم ، عن الإمام القاسم بن محمد .

الخامسة : عن السيد العلامة عمد بن الحسن العجري ، عن السيد العلامة علي بن عمد العجري ، عن السيد العلامة على بن عمد العجري ، عن الإمام المهدي عمد بن القاسم الحوثي ، به .

السادسة : عن السيد العلامة محمد بن الحسن العجري ، عن الوالد العلامة على بن مسلاح عمد العجري ، والوالد العلامة الحسن بن عبد الله القاصي ، عن العلامة يحي بن صلاح منين ، والعلامة عبد الله بن الحسن القاصي ، عن القاضي محمد بن على الغالبي ، عن أبيه به .

السابعة : عن السيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي ، عن العلامة أحمد بن عمد القاسمي ، عن الإمام الحسن بن يحي القاسمي ، عن العلامة عبد الله بن أحمد المويدي عن القاضي عبد الله بن على الغالبي بإسناده المتقدم إلى الإمام القاسم بن عمد به .

والثاهنة : عن السيد العلامة محمد بن محمد المنصور ، عن القاضي عبد الله بن عبد الله بن عبد عبد الحريم الجرافي ، عن حسين العمري ، عن أحمد بن محمد الكبسي ، عن القاضي عبد الله بن على الغالبي به .

التاسعة : عن السيد العلامة محمد بن يحي بن المطهر ، عن الشيخ عبد الواسم الواسعي عن القاضي العلامة حسين بن محمس المغربي ، عن السيد العلامة عبد الكريسم بن عبد الله أبي طالب ، عن العلامة أحمد بن عبد الله يسن الإمام المعروف بصاحب دار سنان ، عن شيخه العلامة أحمد بن يوسف زيارة ، عن أبيه شيخه العلامة أحمد بن يوسف زيارة ، عن أبيه يوسف بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن أحمد زيارة ، عن شيخه العلامة أحمد بن صالح بسن أبي الرحال ، عن شيخه الإمام المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم بن محمد ، وأخيه الإمام المؤيد بالله محمد ، بن القاسم بن محمد ، به .

### النسخ المعتمدة

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ منه .

الأولى نسخة مصورة لدى بخط واضح كتب في آخرها قال في الأم المنقول منها مالفظه: فرغ منه لنفسه بمن الله عليه وفضله لديه الفقير إلى الله ، أحمد بن سعد الدين بن الحسين بن محمد بن على بن محمد المسوري ، غفر الله له ولوالديه ، ولإخوانه المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ، وأكرم نزله بين يديه ، وسط نهار الثلاثاء ، سابع ذي الحجمة الحرام ، أحد شهور عام خمسين وألف ، عتمه الله بكل خير وسعادة ، وختم لنا جميعا الحرام ، أحد شهور على المسلمين ببقاء من بحراسة والنعم ، أمير المؤمنين المؤيد با لله محمد بن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه ، وأطال عمره ، وتفسيخ مدته آمين ، بمنزله وفقه الله من محروس شهارة ، حرسها الله ، ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم ، حسبنا الله وفعم الوكيل ، والحمد لله رب العالمين ، انتهى .

ثم قال : في الأم التي نقلت عنها هذه النسخة قال : بلغ مقابلة على الأم المنقول منها وتصحيحا وضبطا ، والحمد لله اللهي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ، وهي بخط العلامة صلاح بن مهدي بن محمد الأنسى ، سنة سبع ، أو تسع وسبعين وألف ، لأنها بحانب كتاب الإفادة ، في محملا واحمد بخط واحمد ، ورمنزت له به (ج) .

#### الثانية:

نسخة مصورة من مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ، بعد جهد جهيد ، ووساطات عالية المستوى ، وهي بخط واضح ، وليس فيها أي إشارة إلى كاتبها ، لكن كتب على غلافها (هذا من وقف سيدي العلامة عز الإسلام همد بن الحسن ، وقد أمر بوضعه أسير المؤمنين مولانا الإمام المتوكل على الله حفظه الله ، وأحيا به معالم الدين في المكتبة التي أنشأ عمارتها في الجسامع الكبير بصنعاء الجامعة لكتب الوقف ، وحرر بشاريخ شهر رحب عمارتها في الجسامع الكبير بصنعاء الجامعة لكتب الوقف ، وحرر بشاريخ شهر رحب ١٣٤٣هـ ، ورمزت لها به : (أ) .

#### الثلاثة:

نسخة خطية واضحة الخط ، وهي من مكتبة السيد العلامة محمد بن عبد العظيم الهادي حفظه الله . وقد رمزت لها به : (ب)

وهذه نماذج من المعطوطات:

ولطنه عنه لشهاده كالعفل سلهمين الركن ما ه و الافك فرمايقها ورزك و وانسال الاجواد الدوساان كامد مشني وشهاده كلمصنوع بان لدمسالهامولما ونهاده كل مى ان براين كايشه على شهاده كل بسف وموجده طب مع العند شنيهها فعاله ولاحقيقه اصاب من مثله باجماله ولامملاء من اشان الدادكلهم وف سفيد مصنىء وكل فأير في غير مكول فيفنع الله وان بدومالساره صوالاسد لاله لدماسًا يا الحساب والعدده كالتسعد المع بالكسكر ولعطرماس أبديهم وماخليه والعيملون مدهله وتعين كالنيم وبدامتك السنيعي احزا بعلران فأعلى البس سنها فند إفغال مشلودس كالمعنت لمرفئيه إحله ومن فال منى فغير وقصة قلمن فالرقيع كتلاضية ومن فالكمتام فندحمله عامه ومن حمله عابه فندراه معرم محدد الم ومند حديد والينك به والعديث اسماعه و مفري مانه لحدلا من طريق العدد متمل لملغة لأباستهلا لد روبيه ظاهر كصفاحن مراس لارايله ويساعدانا ولطيف لاعسم موجود لابعدعدم وإطرا سهاع للنعل مقدر لاستعط عركد مويدا اصطرار مدولا بصهر فكرج سيمنع

بعبيو

مقمال نيوالفنن من ضغرنام تنع واربعين والمعارض سيبتان مفرف المعالمة والمعالمة والمعالمة المعالى المالية العان مكون لد بيه أوضد اوند وغام نوعبر فكأجابعول ويوتك وإنباع الاعواد والوستاء الكلطفير ويحاج

a Jan

الصفحة الأولى من نسخة (ح) .

#### عملي في الكتاب

- قابلت النسخ الثلاث وصححتها ، وأثبت ما الحتلف بينها في الهامش ، ونبهت على ما
   أثبته احتهادا .
- قطعت النص إلى فقرات ، والفقرة إلى جمل ، مستحدما علامات المترقيم المتعارف عليها حاليا .
  - ـ وضعت هذه الدراسة المختصرة عن الكاتب والكتاب.
    - ـ وضعت بعض العناوين للتوضيع .
    - ـ خرجت الآيات القرآنية ، وضبطتها بالشكل .
    - ـ خرجت الأحاديث الواردة في الكتاب ما أمكن .
  - ـ ترجمت معظم الأعلام تراجم مختصرة مع التوثيق لبعضهم .
  - ـ شرحت الغريب من الألفاظ اللغوية مع التعليق عند الحاجة .
- \_ وضعت فهارس للأحاديث والآثار ، والأعلام والمواضيع ، ولم نضع فهرسا للأيات لكثرتها .
  - رقمت المسائل بأرقام متسلسلة .

وكان أهم ما واحهين من العقبات هو الغلط والتصحيف ، والتداعل في أسماء رحال الأسانيد ، والنق الرحسال وشميوخهم ، والنظر في الرحسال وشميوخهم ، وتلامذتهم معتمدا على كتب الرحال من الزيدية والسنة والجعفرية .

ومن الأعطاء المتفق عليها في جميع نسخ الكتاب مايلي :

١ - سعيد بن نصر السكوني ، والصحيح : سعيد بن عمرو بن أبي نصر السكوني .

٧- الحكم بن عبد الرحمن ، والصحيح : الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن .

٣- محمد بن عبيد النجاشي . والصحيح : محمد بسن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي النحاس .

٤ عن ابن هلال . والصحيح عن أبي هلال .

٥ حالد بن حمين ، أو خالد بن حسين . والصحيح : خالد عن حصين .

٦ حبان بن سدير . والصحيح حنان بن سدير .

٧ عمر بن عبد الغفار . والصحيح : عمرو بن عبد الغفار .

٨ ـ حرث بن الحسن . والصحيح حرب بن الحسن .

٩ ـ أبر حبان . والصحيح أبو حناب .

١٠ ـ عن فضيل . والصحيح : عن ابن فضيل .

١١ - عبد الله بن شريح ، والصحيح : عبد الرحمن بن شريح .

١٢ ـ شراحيل بن زيد . والصحيح : شراحيل بن يزيد .

١٣ ـ محمد بن هرنة . والصحيح محمد بن هدية .

١٤ - حسن بن يحي . والصحيح حسن بن [صالح بن] حي .

١٥ - عبد الحميد بن حزام . والصحيح : عبد الحميد بن بهرام .

ولا أدعي أنني قد حت بما لم تستطعه الأواليل ، ولكن حسبي أني قيد بذلت وسعي وطاقتي ، فإن أوفق فذلك فضل من الله ، وإن يكن غير ذليك فأرجو ممن وحد محللا أن يصلحه ، وليدع لي بالتوفيق ، وليعذرني .

ولكن عذري واضح وهو أنني من الناس أعطي تارة وأصيب

والحمد لله رب العالمين .

داعيا أبناء الزيدية إلى العمل الجاد لإعراج هذه الكنوز من تراثهم الفكري الواسع ففيسه الحلاص للأمة الإسلامية ، وهي تنتظره بفارغ الصمير ، و المسؤلية عليما كبيرة ومشتركة فالعالم بعلمه والفني بماله ، وصاحب الجاه بجاهه .

وا تله أسال أن يغفر لي ولسائر المؤمنين والمؤمنات ، وأن يتقبل منا إنه سميع بحبب وصلى الله على محمد وآله وسلم .

عبد الكريم أحمد حدبان

صعدة : ١٥ / ربيع الأول /١٤١٨

الموافق : ۲ /۷/ ۱۹۹۲م



## ينوالعنالية

الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى .

هذا كتاب عمله الداعي إلى الله ( الناصر للحق) الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن علي بن علي بن علي بن أبى طالب , وجعله بساطا ودليلا للمتعلمين في القول بالتوحيد الله ، والعدل منه على عباده ، فيما أحكمه وفرضه من الدين ، ودل به على نقسه في الكتاب المستبين .

# [ معرفة الله]

أول العبادة المعرفة بالله تعالى ، بأنه خالق لطيف رحيم رازق ، وأصل معرفتك بخالقك توحيده وتسبيحه وتبعيده عن أن يكون له شبيه أو ضد أو ند ، وتمام توحيده نفي الصفات () والتشبيه لخلقه عنه ، لشهادة كل عقل سليم من الريّبن () بما كسب، والإفك فيما يقول ويرتكب ، واتباع الأهواء والرؤساء سأن كل صفة وموصوف مصنوع ، وشهادة كل مصنوع بأن له صانعا مؤلفا ، وشهادة كل مؤلف بأن مؤلفه لا يشبهه ، وشهادة كل صفة وموصوف مؤلف بالإفتراق والحدث وشهادة الحدث بالإمتناع من الأزل () فلم يعرف الله سبحانه من وصف ذاته بغير ما وصف به نفسه ، ولا إياه عبد من شبهه بأفعاله ، ولا حقيقته أصاب من مثله باجعاله

<sup>(</sup>١) \_ أي صفات للحاولين .

<sup>(</sup>٢) ـ الطبع على القلب والدنس ، وعن الحسن البصري الذنب على الذنب حتى يسواد القلب .

<sup>(</sup>٣) \_ أي القدم .

ولا صمده (١) من أشار إليه ، إذ كل معروف بنفسه مصنوع ، وكل قالم في خيره معلول ١٠ فبصنع الله وآياته يستدل عليه ،فيقال : إنه هو الأحد لا أن له ثانها في الحساب والعدد ، وبالعقول السليمة يعرف ويعتقد أنه بارئ الأشياء وإليه تأله ٣ العقول وتصمد ، قال الله حل ذكره : ﴿ يُعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ﴾ " وبعجز كل شيء عن فعل مثله ، استيقن أهل العلم أن فاعلها ليس مثلها فقد حهل الله من استوصفه، وقد جعل له نهاية من شبهه ، ومن قبال : كيف فقيد مثله ، ومن قال: لم فقد أعله ، ومن قال: متى ؟ فقد وقتمه ، ومن قال : فهم؟ فقمد ضمنه ، ومن قال: حتام ؟ فقد جعل له غاية ، ومن جعل له غايمة فقيد جيزاه ، ومن جزأه فقد جهله وأشرك به ، وألحد في أسمائه ، فهو سبحانه أحد لا من طريق العبدد مُنْجُلُ (٠) لحَلقه لا باستهلال رؤية ، ظاهر لا بمشاهدة ، مباين (١) لا بمزايلة ، قريب لا عداناة ٣٠ لطيف لا يتحسم ، موجود لا بعد عدم ، فاعل لا بدواع للفعل ، مقدر لا بجول (\*) حركة ، مريد لا باضطراب ، مدير لا بضميرفكر ، سميع بصور لا بأداة ، لم يكن له صاحبة ولا ولد ، ولا كان له كفوا أحد ، كما وصف نفسه جل حلاله ﴿بديع السموات والأرض أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو

<sup>(</sup>١) ـ أي تصده ،

<sup>(</sup>٢) ـ ما يحدث عن علد.

 <sup>(</sup>٣) ـ تلجأ وتفزع.

<sup>(</sup>١١٠) اله (١١٠).

<sup>(</sup>٥) ـ ظاهر معروف.

<sup>(</sup>١) - مفارق ومخالف لا بمفارقة ومياينة .

<sup>(</sup>Y) ـ مقاربة .

<sup>(</sup>٨) ـ تطواف واضطراب ، وفي أ : لا بتحويل.

على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الجبير ها" باختراعه الجواهر علم أن لا حوهر له ، وبمضادته بين الأشياء علم أن لا ضد له وبمقارنته بين المقترنات علم أن لا قرين له ، وفي مثل ذلك يقول تقلس ذكره : ﴿وَمُسْنَ كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اليس له شريك فيما فعل ، يمتاز فعله من فعله ويعرف جعله من جعله قال سبحانه : فهما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله إذا للهب كيل الله عما خلق ولعبلا بعضهم على بعيض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ﴾ ٥٠ وقال عز وحل: ﴿قُلْ لُو كان معه من آلهة كما يقولون إذا لابتفوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراك "فمن اتخذ إلها غيره من المشركين كان لهم في المتهم العجز والللة لابستين ، وكانوا من مهانة من عبدوه غير الله تعالى على يقين ، وجميع صفاته لنفسه بما وصف ، فدلالة على أنه عالم مدرك لكل شيء عند من فهم عنه وعرف قال مبحانه زيادة في البيان وقطعا لحميج ذوي الضالال والطغيان: وأم اتخلوا آهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يستل عما يفعل وهم يستلون في فتبارك الله أحسن الخالقين المنعم الموفق للدين ، والواهب المعرفة به وحسن اليقين ، والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم .

<sup>(</sup>١) ـ الأنعام (١٠١ ـ ١٠٣) رهذه المقطوعة مستوحاة من أول عطية للإمام علي عليه السلام في نهج البلاقـة فراجعه هناك .

<sup>(</sup>٢) \_ اللاريات ( ٤٩) .

<sup>(</sup>٣) - للومنون (٩١) .

<sup>(</sup>t) - الإسراء (t) .

<sup>(</sup>٥) - الأنبياء (٢١ \_ ٢٢) .

## باب في الصلاة على النبي المصطفى

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصفيك وأمينك وحيرتك من خلقك ، السق اخترت وأكرمت وعظمت وهديت وآثرت ، وجعلته ـ عند غلبة أهل الساطل وتكبر كل حاهل ، وشمول الكفر والشرك ، وشدة العناد والمحك (١) والتباس البهم ، وترادف الظلم ، وذيوع (" التظالم في جميع الأمم \_ نورا من أفضل ما تقدمه من الأنوار وحاكما بين خلقك بأعدل معيار ، وغيرا بوحيك إليه عن الأسرار ، ومذلا لكل عات جبار ، وموضعا للإنباء عنك ، والإخبار بالصدق عن الحق الغائب عن الحواس والأسماع والأبصار من الوعد والوعيد، والجنة والنار، هاديا من الضلالة، معلما مس الجهالة ، حبلك إلى النحاة المتين ، وعروتك الوثقى لمن تمسك بها من المتمسكين رحيما بالمساكين والمؤمنين ، شديدا على الكافرين والمنافقين ، عزيزا عليه عنت العانتين والعاندين ، فصدع بأمرك ، وبلغ رسالتك ، ودل على آياتك ، وأوضح إلى عبتك السبيل ، وأقام الحجة على من عصاك وبين لهم الدليل ، وغير شاك فيما به إليه أوحيت ، ولا مقصرا في شكر ما أعطيست ، ولا متحيرا فيمنا أعلمت ، ولا ساخط فيما به حكمت ، ولا تارك أحكام ما أحكمت وبه أمرت ، شاهرا فيك سيف عدلك ونقمتك ، باذلا نفسه عند غلظ محنتك ، واضبا ٥٠ قمع أهل الشرك والتكبير والإلحباد في عظمتك ، شاملا للمؤمنين المتقين ، برأفته ورحمته ، ناصحا جميع أقربائه وأمته عادلا في حكمه وقسمته ، وشبيه الشحرة الزيتونة التي وصفت " وبها لذوي الألباب

<sup>(</sup>١) - اللحاج .

<sup>(</sup>۲) ـ انتشار

<sup>(</sup>٢) - مداوما ومثابرا .

<sup>(</sup>٤) - أسرج الطيراني وابن هدي وابن مرهويه وابن عساكر عن ابن عمر في قوله تعالى : ﴿كمشكاة فيها مصباح﴾ قال: المشكاة حوف محمد صلى الله عليه وآله وسلم والزجاجة : قليه ، والمصباح : النور الذي في قليه ﴿توقيد من شجرة مباركة ﴾ الشجرة مباركة ﴾ الشجرة مباركة ﴾ الشجرة مباركة ﴾ المساح كان إيراهيم بهوديا ولا نصرانيا ، ثم قرا ﴿ما كان إيراهيم بهوديا ولا نصرانيا ﴾ الح كما في الدر المنتور ٦/ ١٩٨.

من خلقك مثلت ، ومن النوم والغفلة أنبهت ، فذكرت سبحانك نورها ، لا شرقية ولا غربية فيما أحكمت من تقديرها ، والكلمة الباقية " منه في عقب إبراهيم لخلقسك المني أكرمت ، وعظمت مصيرها وحسنت ، وأكملت تصويرها - كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحيد

اللهم فأعطه في عبادك أشرف الوسائل " وخصه بأرفع الدرج وأعلى الفضائل وأنزله لديك أحب المنازل ، واجعل عاقبته أفضل عواقب جميع الخلق ، كما ابتدأته بالتوفيق منك للحق ، والقول عليك بالصدق ، واجعلى بوسيلته "ورحمتك ، ممن يكون معه في المقام المحمود الذي وعدته ، وبه على جميع الخلائق قدمته وآثرته ، إنك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد .

اللهم واجعلني له من المتبعين ، ولحنوه من الممتثلين ، ولطريقه " من السالكين ولسنته من المقتدين ، ولعظمتك وجلالك ، وعز سلطانك من الأذلاء الخاشعين الباخعين الخاضعين ، ولحقيك من العارفين ، وبوحدانيتك وتسبيحك عن الأشباه والأنداد من المقرين ، ولعظيم نعمك علي وغمر فضلك إياي ، وجميل بلاتك لدي من الشاكرين ، إذ جعلته لي والدا وأبا ، وإلى كل شرف ورفعة وخير هاديا وسببا وجعلت عنصره لي عنصرا ونسبا ، وجعلتني به إليك متوسلا متقربا ، أدعوك حامدا لك رغبا ورهبا " وأفزع إليك في كل ما كان بغية لي ومطلبا ، حتى تنشرني بعد فناء

<sup>(</sup>١) \_ وأحرج عبد بن حميد وابن المنذري عن محاهد ﴿ وجعلها كلمة باقية في عقبه ﴾ قال : الإحلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يقولهما من بعده .

وأخرج عبد بن حميد عن ابن عبلس ﴿وجعلها كلمة باقية في عقبه ﴾ قال: لا إله إلا الله في عقبه قبال : عقب إبراهيسم ولده. كما في الدر المناور ٣٧٣/٧.

<sup>(</sup>٢) ـ أ ـ ب ـ حـ ـ الرسائل , وهو تصحيف .

<sup>.</sup> متعلقت ـ (٣)

<sup>(</sup>٤) - حد ـ ب ـ ولطريقته .

<sup>(</sup>٥) - ب - راغيا وراهبا.

الأحسام والأعراض والأحساد ، وتحشرني إذا حشرت خلفك يوم التناد وقيام الأشهاد ، كل حزب مع حزبه ، وكل محب مع مجبه ، وكل قريان مع قرينه ، وكل معان مع معينه ، في زمرته وأسرته ، ونجباء ذريته ، الذين أخلصوا لك الطاعة وله ، في مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ، والحمد فله رب العالمين .

## باب في وصف حقيقة الإيمان

اختلف الناس في ماهية (١٠ الإيمان ، الذي يصل به العبد من مولاه الرحيم الرحمن إلى الخير والكرامة والإحسان ، ويتباعد به من التخليد في النيران ، فتكلموا فيه على غير معرفة بحقيقته ولا إيقان ، وأنا فمستفن عن وصف اختلافهم في ذلك ، بما أبينه من الحق المعروف في لفة العرب ، وفي القرآن إن شاء الله .

إعلم هداك الله أن أعظم الإيمان قدرا ، ومنزلة عند الله وأحرا ، وأجمعه للعيرات وأعمه نفعا وأرضاه لله حل ذكره ، هو أن يؤمن الإنسان نفسه من سنعط الله ووعيده ، ويوجب له رضوانه وما وعد من النعيسم في الجنة وتخليده ، بإتباعه وفعله جميع ما فرض الله عليه واجتنابه كل مازجره ونهاه عنه ، وقد يدخيل في هذا الإيمان إيمان الإقرار والتصديق المحمود ، باللسان والقلب وغيره من أعمال جميع الجوارح المرضية لله ، تقول العرب: آمن فلان نفسه ، وآمن غيره أن يقلمه ، فهو يؤمن نفسه ويؤمن غيره أمنا وأمانا وإيمانا ، وبهذا الإيمان سمى الله سبحانه نفسه فقال: ﴿المؤمن المهيمن عنده أن يظلمهم ، والمهيمن الشهيد عليهم بأعمالهم ولهم ، قال حل ذكره في تبيان أن ٥٠ المهيمن : الشهيد: ﴿وَالزَلْنَا إليك الكتاب بالحق

<sup>(</sup>١) ـ الماهية حقيقة الشيء .مأحوذة من ما هي ، سؤال عن حقيقة الشي .

<sup>(</sup>٢) ـ سقط من (ح) : أن .

مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أن إن وشهيدا عليه ، فهذا هو الإيمان الحق الذي وصفه العليم الحكيم ومدح أهله فقال: فيسألونك عن الأنفال قبل الأنفال فله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين في منه منه ذلك وإلا فلستم مؤمنين لأنفسكم من عذاب الله ، ثم فسر من المؤمنين لأنفسهم من عذابه ؟ فقال: فإنها المؤمنون الليين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الليين يقيمون الصلاة وعما رزقناهم ينفقون أولتك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومفقرة ورزق كريم أن فن مل حل ذكره على أن في عباده مؤمنين بالإقرار ، إيمانهم بساطل لا ينفعهم ، وهم الذين قرنوا به معصبته فأحبطوه ، ولم يبق حل ذكره شيئا بما يؤمن به العبد نفسه من سخطه وعذابه ، مما أمره به وفرضه ونهى عنه وواعد عليه ، إلا وقد ذكره بحملا بقوله : فوأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين أن وذكر بعضه مفصلا ذكره بحملا بقوله : ووأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين أن وذكر بعضه مفصلا والإيمان الحق هو مع الإقرار : فعل ما يؤمن به الإنسان نفسه من سخط مولاه ووعيده ، ويدخل فيه الإيمان الذي هو الإقرار والتصديق بالقلب واللسان وجيم والمها في المنان الذي هو الإقرار والتصديق بالقلب واللسان وجيم

## [أقسام الإيمان]

والإقرار والتصديق: في لغة العرب بالقلب واللسان إيمان آخر ، تقول العرب : آمن فلان بالأمر ، معنى ذلك أقر وصدًى به . فهذا الإيمان الذي هو الإقرار والتصديق بالقلب واللسان فقد يكون مرة ضارا ومرة نافعا ، ومرة لا ضارا ولا نافعا ، ومرة نافعا في الدنيا وغير نافع في الآخرة ، ذلك معروف في اللغة .

الطاعات لله والحمد لله.

<sup>(</sup>١) ـ المائدة (٨٤) .

<sup>(</sup>٢) - الأنفال (١) .

<sup>(</sup>٢) \_ الأنفال (٢) .

<sup>(</sup>t) \_ الأنفال (١) .

فأما الإيمان الضار المذموم وأهله من ذلك :فهو الإيمان بالجبت والطاغوت وجميع الباطل ، قال الله سبحانه: هؤالم تر إلى اللهن أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون لللهن كفروا هؤلاء أهدى من اللهن آمنوا سبيلاً (" في أمثال لذلك من القرآن .

وأما الإيمان الذي لا ضارا ولا نافعا ، ولا مذموما ولا مجدوحا ولا أهله : فهو الإيمان الذي هو الإقرار والتصديق باللسان والقلب عندما يرى العبد بعض آيات الله التي يأس مع رؤيتها من نفسه ، ولا يمكنه اكتساب خير وعمل صالح ، ولا يقبل لمه توبة مع رؤيته واستيفائه ما يتبين له من حضور الموت فيه ، وعدم السلامة منه ، وذلك فمثل إيمان فرعون حين أدركه الغرق فقال: ﴿ آمنت أنه لا إله إلا اللي آمنت بمه بنو اسرائيل ﴾ " فقال حل ذكره: ﴿ الآن وقد عصيت قبل وكتت من المفسدين ﴾ " ومثل إيمان من أخره المرض فتبين له عدم الحياة ، وعلم أنه ميت ، و لم يعلمع في النجاة ومثل إيمان من أخره فيهم : ﴿ إنّها التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ﴾ ".

معنى قوله سبحانه : ﴿ بمهالة ﴾ ليست الجهالة ضد المعرفة ! ولكنها الجهالة بتعريض النفس لسخط الله ، فإن العاصى الله يوصف بالجهل .

ومعنى قوله : ﴿ مَن قريب ﴾ أي لا يكون من المصرين على الذنوب وهم يعلمون أنها تسخط الله ، فتكون حال هؤلاء حالا تغلظ تبعتها ويعظم ضررها .

<sup>(</sup>١) - النساء (١٥) .

<sup>(</sup>۲) ـ يونس (۹۰).

<sup>(</sup>٣) - يونس(٩١) .

<sup>(</sup>١) - النساء (١٧) .

وكذلك قال الله سبحانه في آل عسران : ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يفقر اللنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون في " نسم قال حل ذكره : ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إلي تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتلنا لهم عدايا أليما في "فسوى بين المنافقين العصاة له ، وبين الكفار المشركين به ، وهولاء فهم الذين ذكرهم الله في الآية التي ذكرتها قبل في آل عمران.

ومعنى وصفر احدهم الموت اليوت الي يئس عندما به من الحياة وعقله ولسانه صحيحان

وكذلك قال سبحانه في سورة المائدة : ﴿ إِيا أَيها الذّين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ﴾ أن فهؤلاء الذين قد رأوا من آيات الله وحلول نقمته ما قد يتسوا به من السلامة والحياة فلا تقبل لهم توبة ، ولا يكون لهم إلى ما يجبون أوبة أن فأما عند حقيقة حضور الموت والغرغرة فلا تكن توبة ولا وصية وفي أمنالهم يقول الله سبحانه : ﴿ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا با لله وحده و كفرنا بما كنا به مشركين ، فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا مسنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ﴾ (أ).

ويقول الله تعالى ذكره : ﴿ هِل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من

<sup>(</sup>۱) - آل عمران (۱۳۵).

<sup>(</sup>۲) - آلنساء (۱۸).

<sup>(</sup>٢) ـ المالية (٢٠١).

<sup>(</sup>۱)-رجعة .

<sup>(</sup>٥) - غافر (٨٤).

قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، فهذا الإيمان من العبد يكون في حال أياسه من نفسه بظهور آيات الله له فلا ينفعه ولا يضره .

فأما الإيمان الذي هو الإقرار والتصديق النافع في الدنيا وهو غير نافع في الأخرة فهو إيمان المنافقين والفسقة الطالمين ، العصاة لرب العالمين ، الذين حقنوا دماءهم في هذه الدنيا ، وحملوا دماءهم في هذه على أحكام أهل الإسلام وورثوا به مواريث المسلمين.

فأما الإيمان الذي هو الإقرار والتصديق بالقلب واللسان ، النافع المرضي الله الممدوح : فهو ماد خل في جملة الإيمان الذي ذكرناه أولا ، وهو الإيمان الذي ذكره إبراهيم عليه السلام يقوله: ﴿اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ مِنْ اللهُ الله العبد با الله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وبكل ما جاء به الرسل من عند الله ويطيع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أمرا به ، وينتهي ويزدجر عن كل ما نهيا وزجرا عنه ، والله مشكور وبما هو أهله مذكور

ونزيد على ما وصفناه في الدلالة على الإيمان ، فإن الإيمان الذي هو الإقرار والتصديق بالقلب واللسان ، إنما ينفع إذا أتى العبد يجميع ما فرض الله عليه معه وازد جر عن جميع ماز حره الله عنه ، فيكون حينئذ مستوجبا أن يقال :إنه مؤمن حقا لأنه قد يكون قد حاء بما آمن به نفسه من سخط الله وعقابه ، قال الله جل ذكره : ﴿ومن الناس من يقول آمنا با لله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين منهم من بعد ذلك وما ذكره: ﴿ويقولون آمنا با لله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ... ﴾ إلى قوله : ﴿ومن

<sup>(</sup>١) ـ الأنعام (١٥٨).

<sup>(</sup>٢) - الأنعام (٨٢) .

<sup>(</sup>٢) - البقرة (٨) .

يطع الله ورمسوله ويخشى الله ويتقه فأولتك هم الفائزون، أسبحان الله ما أوضح ما تكون في هؤلاء الآيات ، بأن الإيمان هو الإقرار بالقلب واللسان ، لا يكون إيمانا نافعا مؤمنا من سخطه ووعيده مع المولى عن طاعته وطاعة رسوله ، وترك العمل بحميع فرائضه والإحتناب لجميع ماز حرعنه مع ما قد دل عليه حل ذكره من أن العبد إذا عصاه أحبط عصيانه صالح عمله بجوارحه ولسانه ، فإن تاب رد عليه فصار ما هاهنا أيضا إنمان هو إقرار باللسان لا ينفع مع المعصية الله ، وينفع مع التوبة والإعلاص، والله معبود محمود .

ويكفي في بيان ذلك من عقل وتدبر القرآن ، ما أنزل عليه في الخيرين أبسي بكر " وعمر ٣ بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرَفُمُوا أَصُواتُكُمْ فُوقَ صُوتَ الَّهِي وَلَا تجهروا له بالقول كجهر بمضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كه ١٠٠ فإذا كان مثل عمل أبي بكر وعمر وإقرارهما الذي هو إيمانهما يحبط ويبطل إذ رفعا أصواتهما فوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، مع مكانهما في الإسلام فما يكون حال سواهما ،

(١) ـ النور ( ٤٧ \_ ٥٢) .

<sup>(</sup>٢) ـ أبو بكر : هو عبد الله بن أبي قحالة ـ عثمان ـ بن عامر بن كعب التيمي القرشي ، أول من تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وثاني من آمن من الرحال بعد على عليه السلام ، ولد بمكة سنة (٥١) قبل المجرة مدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف شهر ، توني بالمدينة سنة (١٣) للهجرة .

<sup>(</sup>٣) - عمر : هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أبو حقص ، أسلم بعد أوبعين رحلا وإحدى عشر امرأة ، ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة ، تولى الخلافة يوم مات أبو بكر سنة ١٣هـ مدة محلاف عشر سمنين وخمسة أشهر ، وقيل : مئة أشهر ، قتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ٢٣هـ وهو ابن ١٣ سنة .

<sup>(</sup>٤) - الحجرات (٢) .

قال: حدثنا بشر بن عبد الوهاب " بلمشق قال: حدثنا و كيع بن الجراح " قال: حدثنا نافع " بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة " : (كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد بني تميم أشار احلهما بالأقرع بن حابس الحنظلي " أخي بني بحاشع ، وأشار الآخر بفيره فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي فقال عمر: ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت فإيا أيها الذين آمنوا لا توفعوا أصواتكم فحوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وألتم لا تشعرون إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين أمتحن الله قلوبهم للتقوى

<sup>(</sup>١) ـ بشر بن عبد الوهاب الأموي عن وكيع (٣١) حديثا في البساط ، وفي أمالي أبي طالب عليه السلام بشر بن عبد الوهاب عن عبيد الله بن موسى ، وعنه الناصر ، وأحمد بن عمد بن قراس بن الهيثم الفراسي البصري .

<sup>(</sup>٢) ـ ركيع بن الجراح بفتح الجيم والراء للشددة ، وبحاء مهملة الرواسي ، حافظ للحديث ثبت كان محدث العراق في عصره ، عن هشام والأعمش ، والبائر وأبي حنيفة والثوري وشعية وغيرهم ، وعنه علمي بن حكيم أبو كريب ، وابن المديني ، وابن أبي شبية ، وبشر بن عبد الموهاب وحلائق ، أثنى عليه العلماء ، وهو من محدثني الشبيعة ، ولد سنة ١٩٧هـ ، وتوني سنة ١٩٧هـ ، مرج له الجماعة وأهمتنا الحبيبة وفيرهم .

<sup>(</sup>٣) ـ نافع بن عمر الجمحي : هو نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل القرشي الجمحي المكي ، حافظ للحديث كان محدث مكة في زمانه ، عن ابن أبي مليكة ، رسعيد بن أبي هند ، وعمرو بن دينار وغيرهم ، وعنه ابن القطان وابسن مهدي ، وركبع ، وأبو نعيم وخلق ، أثني عليه العلماء ، توني سنة ١٦٩هـ ، احتج به الجماعة .

<sup>(</sup>٤) - ابن أبي مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله التيمي المكي ، قاض من رحال الحديث الثقاة ، ولاه ابسن الزبير قضاء الطائف ، عن العبادلة الأربعة ، وعبد الله بن حعفر بن أبي طالب ، وأسحاء وعائشة وأم سلمة وعنسان بين عضان وغيرهم ، وعنه ابنه يمي وعطاء ، وحميد الطويل وناقع بن همر الجمحي ، وأبو هلال الراسي وجماصة ، مات سنة ١١٧هـ من ثقاة التابعين .

 <sup>(</sup>٥) - الأقرع بن حابس: هو الأقرع بن حابس بن عقال المحاشعي التميمي صحابي من سادات العرب في الجاهلية قدم
 على رسول الله صلى الله عليه وآله في وقد من بني دارم من تميم فأسلموا ، وشهد فتح مكة ، وكان من المولفة ،
 وقتل بالجوزجان سنة ٢١هـ .

هم مفقرة وأجر عظيم أن قال ابن أبى مليكة : قال (ابن) " الزبير ـ و لم يذكر ذلك عن أبيه : ذكر عمر بعد ذلك كان إذا حدَّث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لا يسمعه حتى يستفهمه من محفيض صوته .

وقد وصف الحكيم العليم في أماكن من كتابه أن من عصاه وعصى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو أصر على ذلك أبطل عصيانه ما تقدم من صالح عمله وأحبطه. فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِ فَمْ نَا لَا تَبْطَلُوا صِدْفَاتُكُم بِالمَنْ وَالأَذِى ﴾ ٣ الآية .

ومن ذلك مالا يكون شيء أبين منه وهو قوله تعالى : ﴿ يَمَا أَيُهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللّ وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ (١٠

<sup>(</sup>۱) ـ أخرج البخاري ٦/ ٢٤٣ (٣٣٩) وابن المنذر والطيراني عن ابن أبسي مليكة قبال: كناد الخبيران أن يهلك .. الح وأخرجه الترمذي من طويق ابن أبي مليكة وابن حرير . الدر المنثور ٧/ ٤٨.

وابن الزبير : هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي أبو بكر ، أول مولود في المدينة بعد الهجرة ، روى عن النبي صلبى
الله عليه وآله وعن أبيه وحده أبي يكر وعلي وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم ، وعنه أولاده عباد ، وعامر وأعمرو ، وأخوه عروة وغيرهم ، بويع له بالخلافة منة ٢٤هـ عقب موت يزيد بن معاوية فحكم مصر والحبحاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام ، وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة ، قتل في إحداها سنة ٧٢هـ وكانت مدة خلافته سبع سنين ، وقد ذاتي أهل اليت منه الويلات وحبسهم في شعب أبي طالب ، ونفي ابن عباس إلى الطائف ، وله ترجمة مستوفاة في لوامع الأنوار للمبيد العلامة بحد الدين المؤيدي الجزء الثائل .

والزيور: هو الزيور بن العوام بن عويلد الأسدي القرشي ، أبو عبد الله ، ابن عمة النبي صلى الله عليه وآله ولـد سنة ٢٨ ق هـ ، أسلم وله اثنتا عشرة سنة ، وشهد بدرا وأحدا وغيرهما ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعنه ابناه عبد الله وعروة ، والأحنف وغيرهم ، قتل يوم الجمل بواد السباع غيلة سنة ٢٦ ، علف أملاكما بيعت بنحو أربعين مليون درهم ، وفي الأثر عن على عليه السلام (مازال الزيور منا أهل البيت حتى نشأ ابنه عبد الله) .

<sup>(</sup>٢) ـ ما بين القوسين سقط من ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٣) ـ البقرة (٢٦٢) .

<sup>(</sup>٤) - محمد (۲۲) .

قال حدثنا بشر بن عبد الوهاب ، قال حدثنا وكيع بن الجراح ، قال : حدثنا أبو جعفر الرازي "عن الربيع بن أنس" عن أبي العالية " قال : كنان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزلت واطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ".

فأعلم الله سيحانه بنص كتابه مصرحا أن من عصاه وعصى رسوله بطل عمله .

واعلم في مكان آخر أن من أحبط عمله بمعصيته إياه إذا تباب رد عليه ما بطل من عمله ، وجعل بدل سيئاته حسنات فقال: ﴿ إلا من تباب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكبان الله غفورا رحيما ﴾ (") وكذلك حكم سبحانه العدل الرحيم بعباده في من عصباه دهرا طويلا ثم تباب فقال: ﴿ إن الحسنات يلهبن السيئات ذلك ذكرى لللاكرين ﴾ (").

<sup>(</sup>۱) - أبو جعفر الرازي : اسمه عيسى بن ما هان ، وهو ابن آبي عيسى ، ولد بالبصرة واستوطن الري ، عن الربيع بن أنس ، وحميد الطويل ، والأحمش ومعاوية بن السائب ، ومنصور بن المعتمر وغيرهم ، وعنه ابنه عبد الله ، وشعبة ، وأبو عوانة ، وأبو نعيم ، ووكيع وخيرهم ، وثقه العلماء ، توفي عشر التسمين والمائدة ، همرج قه الأربعة وألمبتما الجمسة إلا الجرجاني .

 <sup>(</sup>۲) - الربيع بن أنس الكندي ، وقبل : البكري أو الحنفي البصري ، نزيل حراسان ، عن أنس بن مالك وأبسي العالمة ،
 والحسن البصري وغيرهم ، وعنه أبو جعفر الرازي والأهمش وسليمان التيمي ومقاتل وابن المبارك وضيرهم ، وثقمه أبو حاتم والعجلي ، خرج له الأربعة وأكمئتا الخمسة إلا الجرحاني ، توني سنة ١٢٠ ، وقبل : ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) - أبر العالية : رضع بضم المهملة مصغرا .. ابن مهران الرياحي .. بكسر المهملة .. مولاهم البصري عنضرم هن علي وابن مسعود وأبي موسى ، وأبي أيوب ، وأبي بن كعب وغيرهم ، رحته عالد الحفاء ، والربيع بن أنس ، وابن سيرين ، وثابت البناني ، وحميد الطويل وجماعة ، وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين ، توني سنة ، ٩هـ أعسر ج له البعاري ومسلم والنسائي وعمد وأبو طالب والمرعد بالله .

<sup>(1) -</sup> أعرجه عبد بن حميد ومحمد بن نصر المروزي وابن أبي سائم عن أبي العالمية . الدر للتغور ٧/٤٠٥.

<sup>(°)</sup> ـ الفرقان (٧٠).

<sup>(</sup>٦) - عود (١١٤).

فأعلمنا أن التوبة والعمل الصالح يبطلان ما تقدمهما من المعاصي لـ ، كما أعلمنـا أن المعاصى تبطل ما تقدمهما من الطاعات له .

قال: حدثنا وكيع بن الجراح ، قال: حدثنا الأعمش " عن أبسى واثـل " عـن عبـد الله " قال: قلنا :يا رسول الله أنواخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ فقال: ( مـن أحسن في الإسلام لم يواخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن أساء أخذ بالأول والآخر) " وهذا فبـين واضح والحمد لله رب العالمين .

وإني الأكثر من التعجب من قوم لهم عقول وتمييز فهم يسمعون الله سبحانه يقول لمن عصاه وعصى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿وهِمَا أُولَمُنُكُ بِالْمُومَنِينَ ﴾ (\*) فيقولون هم : بلى بل هم مؤمنون إيمانهم كإيمان جبريل وميكائل فالله المستعان !!.

<sup>(</sup>١) ـ الأعمش: سليمان بن مهران الأعمش الكاهلي الأسدي الكوني ، إمام ثقة ، ولد سنة ، ١ هـ عن أبي والل ، وأبي عمرو الشيباني ، وعامر الشعي ، وإبراهيم التعمي ، وبحاهد وأبي الضحى وحلق ، وعنه الحكم بن عتيبة ، وزيد اليامي ، وأبو إسحاق وشعبة والسفيانان وعلائق ، وهو من ثقاة محدثي الشبيعة عمرج له الجماعة وألمتنا الحمسة ، ترني سنة ١٤٨هـ عن ٨٨ سنة ، وقبل : ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) - أبو واتل : شقيق بن سلمة الأسدي ، أبو واتل الكوني ، أدرك النبي صلى الله عليه وآله ، و لم يره عن علي وأبسي بكر وهمر وعثمان وابن مسعود ومعاذ وغيرهم ، وعنه الأعمش ومنصور وزيه اليهمي والشوري وحمد بين أبسي سليم ، وثقه ابن معين وابن سعيد ووكيع ، وكان عن بايع الإمام الحسن بن الحسن عليه السلام ، توني سنة ٩٩هـ عن ١٥٠ سنة ، احتج به الجماعة .

<sup>(</sup>٣) - عبد الله : هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، أبو عبد الرحمن ، صحباي من أكابرهم فضلا وعقلا من أهل مكة من السابقين إلى الإسلام ، أول من جهر بالقرآن بمكة ، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعن سعد بن معاذ وغيره ، وعنه ابناه عبد الرحمن وأبو عبيدة ، وابن أحيه عبد الله بن عبة بن مسعود ، وأبو سعيد ، وابن عباس وأبو وائيل وعلائق ، ولي بعد وضاة النبي صلى الله عليه وآله بيت مال الكوفة ، ثم قدم المدينة في علاقة عثمان فتوفي فيها سنة ١٥ هـ .

<sup>(</sup>٤) ـ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان .. رقم ١٨٤ ، ١٩٠ ، والبيهتي ٤١٧/٢ برقم ٢٤٢٤، وعبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٤٤٦، وابن حبان في الإحسان ٢٩٦/٢، وأورده في مجمع الزوائد ١٥/١ .

<sup>(</sup>٥) - النور (٢٥) .

فالإيمان الحق المدوح وأهله النافع فهو إيمان الإنسان نفسه من سخط الله، ومما أوعد من عصاه من عذابه وأليم عقابه ، توقيه ما نهاه عنه واحتنابه ، وفعله ما أمره الله ورسوله به واكتسابه ، ويدخل في ذلك الإقرار والتصديق بالقلب واللسان ، هميسع أعمال الجوارح والأركان ، فمن أطاع الله ورسوله و لم يخالفهما فهو من المؤمنين حقا ومن المتقين ؛ لأن من اتقى مولاه لم يفعل ما يسخطه ويخالفه متعمدا ، وهو يعلم أنه يراه ولا يخفى عليه عمله ، وهذا فيما يصح في العقول والأسماع يكون مستحفا بمولاه قليل المبالاة بوعيده إياه ، الذي لا يبلغه وعيد الأليم الشديد ، مع إعلامه أنه لا يخلف وعيده ولا يبدل قوله ، وإنه الصادق العدل في حكمه ، الموفي بوعده ووعيده وصدقه في وعده لا خلاف فيه .

ويقول سبحانه في صدقه في وعيده : ﴿ قَلْمُ اللّهِ وَيَنْهُ رَبِنَا مِنَا أَطْهَيْتُهُ وَلَكُنْ كَانَ في ضلال بعيد قال لا تختصموا لذي وقد قلمت إليكم بالوعيد منا يبدل القول لمدي وما أنا بظلام للعبيد ﴾ ( ويقول حل ذكره : ﴿ واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فسلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ﴾ ( ويقول عز وحل : ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون ﴾ ( في أشباه لذلك ، يعلم الله سبحانه أنه لا يخلف وعيده ، والله المستعان .

ومعنى قوله تقلس ذكره : ﴿ولن يخلف الله وعده ﴾ أي : لن يخلف الله وعدته الأنهم استعجلوه بالعذاب الذي هو وعيده ، والعرب تقول: وعدته الشر وأوعدته: معنى واحد ، ولا تقول في الخير إلا وعدته فقط , ويحقق ذلك قول الله عز وجل ذكره : ﴿قَالَ اللهُ اللهِ عَلَى النَّار وعدها الله الله الله الله وا وبنس

<sup>. 17-17 3-(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) - لقمان : ٢٢.

<sup>(</sup>٢) ـ السعدة (٥) .

المصير في "وقد قال بعض الناس :إن الإيمان بحرد لا يزيد ولا ينقس , وقال آخرون بأن الإيمان يزيد وينقص ما شاء على أن كل ما تهيأ فيه الزيادة تهيأ فيه النقص ، عن غير مثال من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولاعن الله سبحانه في ذلك ووحدت القرآن يدل على الزيادة وينطق بها ، ولم أحده يدل على النقص ولا ينطق به ، ومن أحذ بالقرآن فقال بما فيه فلج وفاز " وأحذ بالوثيقة والإحتراز ، ومع ذلك فإن الإيمان على ما تقدم وصفنا أعمال العباد بما فرض الله عليهم التي يؤمنون بها أنفسهم من سخط الله ووعيده ، وأليم عقابه وعذابه .

أول تلك الأعمال: الإقرار والتصديق بالقلب واللسان، فكل ما عمله العبد فهو مكتوب له عند الله مادام حيا عاملا، ومعنى مكتوب: محفوظ، قال الشاعر ":

لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيار

فعمل العبد يزيد كل يوم ولا ينقص ، إلا أن يرتكب كبيرة من معاصي الله فيكون غير مؤمن نفسه من سخط الله ووعيده ، ويحبط عمله كلمه ، فإن تماب بعد ذلك وأناب وأطاع الله ورسوله في جميع ما أمر به ونهى عنه ، أحبط الله سبحانه ما تقسدم من معاصيه فأبطلها ، ورد عليه ما كان حبط من حسناته كما قلناه قبل.

وقد وصف الحكيم العليم في كتابه المبين أن الإيمان يزيد , ولم يصف أنه ينقص فقال الله سبحانه : ﴿ وَإِذَا مَا الزّلِتُ سُورَةً فَمَنْهُم مِنْ يَقُولُ الكِمَ وَادْتُهُ هَالُهُ لِمَالًا فَأَمَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا قَلُوبُهُم مَرْضَ فَأَمَا اللّهِ نَ فَي قَلُوبُهُم مَرْضَ

<sup>(</sup>۱) - الحج (۲۲) .

<sup>(</sup>٢) في - ب ـ أفلح وفاز ، وأحد بالوثيقة والإحتراس .

 <sup>(</sup>٣) ـ الشاعر: هو ابن داره ، واسمه : سالم بن مسافع بن عقب الجنسمي الغطفاني ، شاعر مخضرم ـ آدرك الجاهلية
 والإسلام ـ له دبوان شعر ، وهذا البيت أشهر أبياته ، مات في خلافة عثمان سنة تلاثين تقريبا .

فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ف أن في أشباه لذلك يمدل الله حمل ذكره بها على أن الإيمان يزيد .

فأعلم حل ذكره أن المؤمن لنفسه من سعطه ووعيده من عباده بفعله طاعاته إذا أنزلت سورة ازداد بفعل ما فرض الله فيها وأحدثه من فرض عليه ، وإقرار بها إيمانا لنفسه من سعطه وعذابه ، وأن المريض القلب المصر على معاصيه يزداد رحسا إلى " رحسه ، بخلافه ما أنزل الله ويموت على ضلاله كافرا.

فنحن نقول: إن الإيمان يزيد كما وصف الحكيم العليم ، ولا نقول: ينقص إذ لم يصف الحكيم العليم أنه ينقص إ ولأنه لا يجوز أن يقال: ينقص إلا عند ما يرتكب العبد معصية لله سبحانه تستعطه عليه ، وتوجب وعيده له ، وهذه حال قد أعلمنا الله فيها أن عمل عبده يبطل كله ويحبط ، فليس لذكر النقص معنى مع بطلان الكل .

فأما دعاء الله حل ذكره المنافقين الذين قد أجمعت الأمة على كفرهم واستحقاقهم وعيد الله ولم يخرجوهم من أحكام أهل لللة بقوله حل ذكره : ﴿ إِنَا أَيُهَا اللَّهِن آمنوا ﴾ وعبد الله بن أبي ٣ وأضرابه : ﴿ إِنَا أَيُهَا اللَّهِن آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاصرون ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ لُولا أَخُولُنِي إِلَى أَجِل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ﴾ وأنه دعاهم بالصفة لما انتحلوه كأنه قال سبحانه : يا أيها الذين زعموا أنهم آمنوا ، وليس ذلك الذي دعاهم به موجبا لهم أن يكونوا مؤمنين أنفسهم من سخط الله وعقابه ، ولكن يوجب

<sup>(</sup>١) ـ التوبة (١٢٥).

<sup>(</sup>Y) ـ أ ـ ج ـ على رجسه ،

<sup>(</sup>٣) - عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الحزرجي المشهور بابن سلول ، وسلول حدثه الأبهه من عزاهة ، رأس المنافقين في الإسلام ، من أهل المدينة ، كان سيد الحزرج في آعر حاهليتهم ، وأقلهر الإسملام بعد وقعة بدر ،ولما مات تقدم الني صلى الله عليه وآله فصلى عليه فنزلت : ﴿ولا تَصَلَ على أحد منهم﴾ الآية التوبة : ٨٨ .

<sup>(</sup>١) - المنافقون (١٠) .

ان يكون معهم إقرار بالإيمان باللسان لا ينفعهم ، ألا ترى أنه حل ذكره وصف أنهسم يسألون الرجعة عند معاينة الموت ، والمؤمن لا يسأل الرجعة عند الموت ، بل يكون بما تلقاه به الملائكة من البشرى فرحا مسرورا ، وإنما يكون اسم الإيمان الحسق واحبا لمن دعاه الله فقال: يا مؤمن ، فهذا يكون دعاه بحقيقة الإسم لا بالصفة ، وقد بينا هذا في كتابنا الكبير في الإيمان ، وأوضحناه إن شاء الله ، وكذلك كل من أصسر على شيء من كبائر معاصي الله وذنوبه ، التي تكتب عليه في كل يوم وساعة تزيد ولا تنقص إلا جملة ، قياسا على ما تقدم وصفنا إياه من زيادة الإيمان .

وإني لأكثر التعجب من قوم يسمعون الله سبحانه يصف في محكم كتاب الإيمان بالزيادة ويقولون هم : لا يزيد .

واعلم هداك الله أن التقوى والإحسان والإسلام والإصلاح من أوصاف الإيمان ومعانيه ، التي يؤمن العبد بها نفسه من سخط الله وعقابه ، إذا أتى مع ذلك يجميع ما فرض الله عليه ، فيكون قد آمن نفسه ، ألا تسمع إلى قسول الحكيم العليم : ﴿ قالت الإعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ﴾ الآية ( فأعلمهم أنهم لم يكن منهم ما يستوجب إيمان أنفسهم ، ولكن كان منهم التسليم وإظهار قبول الحق الذي لا ينفع في الآخرة وينفع في الدنيا إذا قارنه معصية لله كبيرة وقد يكون العبد متقيا الله في بعض الأمور ومسلما وبرا ومحسنا ، ويكون مع ذلك غير متوق شيئا آخر ، ولا بر ولا محسن في غير ما أحسس فيه ، فيحوز أن يسمى فيما اتقى وأسلم وأحسن ياسم ما فعل ويكون ذلك نافعا له مع إصراره على معاصي الله ولا يكون مستحقا اسم الإيمان المعلوح أهله الموجب رضوان الله ؟ لأنه قد كان منه مع تقراه وبره في إحسانه ما لم يؤمن به نفسه من سخط الله ووعيده ، و لم يكن منه تقوى لله ولا بر ولا إحسان فيه ولا يكون منتيا لله غير متق له , ولا مسخطا الله غير متق اله , ولا مسخطا الله عير متق اله .

<sup>(</sup>١) ـ الحصرات (١٤) .

مسعط له ، ولا محسنا عند الله غير محسن عنده ، مستوجباً للحنة وغير مستوجب لها ومستوجباً للنار وغير مستوجب لها في حال واحدة .

وقد يجوز أن يقال لهولاء جميعا: إنهم متقون ومحسنون ومقرون ومؤمنون فيما كان منهم من تقوى وإقرار وإحسان ، تقوى وإقرارا وإحسانا لا ينفعهم ، مع ما قاربه مسن كبائر معاصيهم لله المحبطة كل عمل صالح إذا أصر عليها فاعلها ولو لم يكن في هذا إلا شهادة الله بنص كتابه أن المؤمن لا يستوي هو والفاسق لكفى وأغنى ، وذلك قوله حل ذكره : وأفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون (" وقوله: وأوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وغن نفسر معنى الآية في باب الشرك إن شاء الله .

وقوله تعالى : ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مالة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عدابهما طائفة من المؤمنين ﴾ ٣ وقد مدح حل ذكره نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ﴿ بالمؤمنين رَوْف رحيم ﴾ ٣ فلو كانوا مؤمنين حقا لم ينه أن تأخذ المؤمنين بهم رأفة في دين الله .

وفي هذا القدر بيان لمن نصح نفسه و لم يغرها ويوطئها عشوة (<sup>۱)</sup> ويغــر المستضعفين ويسهل لنفسه ولهم طريق معاصي الله إن شاء الله .

(قال الإمام الناصر للحق عليه السلام) وأنا ذاكر في تصديق ما قلت به في الإيمان شيئا من الحديث الصحيح يسيرا مما يحضر ويذكر وبها لله أستعين وإيه أعبد وأحمد وصلى الله على النبي محمد وآله أجمعين وسلم:

<sup>(</sup>١) - السجدة (١٨) .

<sup>(</sup>٢) \_ النور : ٢

<sup>(</sup>۲) ـ التوبة : ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٤) ـ أمرا ملتبسا (٥) ـ يبدر أن ما بين القوسين من كلام النساعين ..

ما ذكر من الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) (الا يحتاج إلى ذكر أسانيده وطرقه ، ولكنا نفسر معناه؛ قد يكون أكثر المقرين بالشهادتين ، المصدقين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزنون مع إقرارهم الذي هو في اللغة إيمان ، ومحال أن يقول عليه السلام : لا يكون لما قد يكون ، ولكنه أراد به لا يؤمن الزاني نفسه من سخط الله وأليم عقابه إن شاء الله .

قال : حدثنا محمد بن منصور المرادي ٥٠ قال :حدثنا عبد الله بن داهر ٥٠ عن عمرو بن جميع ٥٠ عن جعفر بن محمد ٥٠ عن أبيه ٥٠ عن جده ٥٠ قال: قال رسول الله صلى

<sup>(</sup>۱) ـ رواه الإمام زيد في كتاب الإيمان ، وأخرجه المرشد به الله في أماليه ۲۰،۱ ۳۲، ۳۳، وأبو طالب في الأسالي ۲۲۰ برقم ۳۲۰ بتضاوت يسير ، والبخاري ۲۹۳/۸، ومسلم في كتاب الإيمان ۲۱/۵، ۱۰۰ وأبو داود ۱۲۲/۱، برقم ۲۸۸۹ والنماني ۱۱۶/۸، وعبد الرزاق ۱۱۶/۷، وأبو نعيم في الحلية ۱۱۶/۱، والمجد ۲۸۲/۱، والمرمذي ۱۱۶/۰ رقم ۲۹۳۱، والنماني ۲۸۲/۱، والمياني في المحبير وأخمد ۲۲/۲۳، وابن ماحه ۱۲۹۹/۱ رقم ۲۹۳۱، والميدي ۲۸۲/۱، والمارمي ۲۱/۱، والمواني في المحبير ۱۸۲/۱، وأبو يعلى ۱۱۸/۱، رقم ۲۹۹۱، والحميدي ۲۸۲/۱، وقم ۲۱۲/۱، وابن حبان ۱۸۲۱ رقم ۱۸۹۸، وأبو عوانة ۱۹/۱، وابن منده في الإيمان ۲/۵۰، ۱۵، ۱۵، ۱۵، وهو في المحان ۱۸۵/۱،

<sup>(</sup>٢) - محمد بن منصور بن يزيد المرادي ، أبو حعفر الكوني ، علامة العراق وإمام الشيعة ، روى عنه القاسم عليه السلام وأحمد بن عيسى والحسن بن يحي ، وعبد الله بن موسى عليهم السلام وهولاء الأئمة الذين احتمعوا في داره في يوم من أقطار متباينة ، قطلب منهم الإحتماع على أحدهم والقيام بأمر الأمة ، والقصة معروفة وهي مذكورة في لوامع الأنوار ، ثحت عنوان (الإحتماع التاريخي العظيم) وفي ، وروى أيضا عن أبي الطاهر أحمد بن عيسى ،ومحمد بن إسماعيل الأحمسي وخلائق ، وعنه المناصر وأبو زيد عيسى بن محمد المعلموي ، شيخ المعترة ، وأحمد بن عمرو الجبان ، وعلي بن ماتي وعبد الله بن داهر وغيرهم ، كان أحد أعلام الزيدية المعمرين ، وكان الأقمة يجلون وطائلة .

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن داهر بن يحي الرازي أبو صليمان المعروف بالأحمري عن آبيه ، وهمرو بن جميع ، وعبيد الله بن عبسد القدوس ، وعنه محمد بن منصور وحسين بن أحمد ، وأحمد بن أبي عيثمة ، من ثقاة محدثي الشبعة ، قدح فيه بعبض رحال الجرح والتعديل بلا قادح إلا روايته لفضل علي عليه السلام أعرج له أكمتنا .

<sup>(1) -</sup> عمرو بن جميع - بضم الجيم مصغرا - الكوني أبو المنذر العبدي ، كان على قضاء حلوان عن حويم والأعمش و حمد الله بن الحسن ، وهبد الله بن داهر -

ا الله عليه وآله وسلم :(قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة وقراءة القرآن في غير الصلاة وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من الصدقة القرآن في غير الصلاة أفضل من الصدقة أفضل من الصيام , والصيام جنة من النار) (') .

ومحمد بن أبي ليلي ، وحكم بن سليمان ، وحسن بن عيد الرحن وضيرهم ، من ثقباة محدثني الزيدية ، حرحه
 بعضهم بسبب روايته لفضائل أهل اليبت ، خوج له محمد بن منصور ، وأبو طالب .

- (٦) .. محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب الحاشمي القرشي ، أبو حعفر البائر ، من أكسابر أدسة أهـل البيت عليم السلام ، ولد سنة ٩ ٥هـ في حياة حده ، وثوني سنة ٤ ١ ١هـ وقيل : ١١٨ هـ روى عن أبيه ، وعن أبي سميد وحابر وأبي الطفيل وعدة من الصحابة ، وعنه أولاده وأحوه زيد وعبد الله بن الحسن و علائق .
- وفيه روى سابر عن النبي صلى افحه عليه وآله أنه قال :(إلك منتعيش حتى تدوك رجلا من أولادي اسمه اسمي بيتر العلم يقرا ، فإذا رأيته فأقره من السلام) فلما دهل محمد بن علي على حابر وسأله عن نسبه فأهبره قام إليه فاعتقه وقدال له : جدك يقرأ عليك السلام ) أخرجه الكلين في أصول الكافي ٢٩/١ ، ١٧٠ ، والكشبي في رحاله ٢٧ ـ ١٨، والهيتمي في المجمع ٢٧/١ ، وابن عساكر في تاريخه ٥١/ ٤١، وهو في الوافي بالوفيات ٤/ ٢٠١ ، واللهبي في سير أعلام النبلاء ٢٤١/٤ ، وقال : وأقرأه حده الحدين السلام عن رسول الله صلى الله عليه واله
- (٧) جده : هو حلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما في القرشي عليه السلام أبدو الحسسن زيئ الصابدين ، ولـد
   سنة ٣٨ هـ وتوني سنة ٩٤ هـ ركن من أركان الدين ، وإمام من أتمة للسلمين ، وهو أشهر من أن يتوجم له .وقـد
   وضع ني ترجمته وسيرته كتب .
- (١) أخرجه أبو طالب في أماليه / ١٣٠ ، وللرشد با فأن في أماليه ٢٥/١ ، وهو في كنتر العمال ١٦/١ ، وأعرجه
  ابن حجر في أسان الموان عن همرو به ٤/ ٤١٣ (٢٠٥٨) (٢٣٠٣) وعواه إلى العار قطني في الأفراد واليهشي في
  الشعب يتفاوث يسير ، وبغير الربادة في ذلك الحديث

وطلك الحديث (لا قول) في كنز العمال ٢٠/١(٥٠٠١) وعزاه إلى الديلمي عن على يتفاوت يسور.

<sup>(</sup>٥) - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشي القرشي ، أبو عبد الله الصادق إسام سن أتمة المسلمين ، وعلم من أعلام الإسلام ، ولد منة ٥ الحد وتوفي منة ١٤٨ هـ روى عن أبيه ، وعنه محمد بن المتكشر ، وعيد الله بن أبي رافع ، وعطاء وعروة ، وجده لأمه القاسم بن محمد ، ونافع والوهري وطهرهم ، وعنه ابنه موسى وشعبة والسفيانان ، ومالك وأبو حتيفة ، وابن جريع وعلى كثير ، جمع الحافظ بن عقدة مسن روى عنه في كشاب فيلغوا أربعة آلاف رجل .

ثم قال: (لا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية ، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة).

قال الحسن بن على [الناصر]: ليس قول الله سبحانه: ﴿ولَّهُ كُو اللهُ أَكْبُرُ ﴾ (' من هذا . ولكن معنى قوله :﴿إِن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ﴾ أي ذكر الله لكم بجزائه وثوابه أكبر من ذكركم إياه في صلاتكم .

قال حدثنا : محمد بن منصور ، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون أس قال : حدثنا عبد الله بن محراش أعن العوام أن قال :حدثنا شيخ من أشياخنا (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (أوثى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله) أن .

<sup>(</sup>١) ـ العنكبوت (٤٥) .

<sup>(</sup>۱) - عبد الله بن حواش - بكسر المعجمة - بن حوشب بن يزيد بن رويم بن أحي العوام بين حوشب الشبياني أبو معفر الكولي ، عن عبد العوام ، وعمد بن العوام ، ومرثد بن عبد الله الشبياني ، وموسى بن عقبة وخيرهم ، وهنه إيراهيم بن عمد بن ميمون ، ويشر بن الحكم العيدي ، وسعيد الأشيج ، وهمرو بين حقيص بين خياث وضيرهم ، توني ما بين الستين والسبعين وماقة ، عرج له ابن ماحه واليزار ، والمؤيد بالله ، والمرشد بالله .

<sup>(</sup>٤) - العوام: هو العوام بن حوشب بن يزيد بن الحارث الشيباتي أبو حيسى الواسطي ، أسلم حده على يد على عليه السلام فوهب له حارية فولدت له حوشبا على شرطة الحجاج ، هن أبي إسحال السبيعي ، وعساهد ، ومسجد بن حهمان ، وسلمة بن كهيل ، وهمرو بن مرة ، وهنه ابنه سلمة ، وأبناء أعيه هيد الله وشهاب ، وهمية وسلمان بن حبيب وغيرهم ، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة ، توني سنة ١٤٨هـ.

<sup>(</sup>٥) ـ أخرج المرشد بالله ١٣٥١ ، ١٣٨ ، والصدوق ٤٦٣ ، وابن أزي شبية في الإيمان ٤٦ ، ١٤٥ ، والحاكم في المستدرك ١/٠٨٤ بلفظ (هل تدري) وهو في الكاني للكلين ١٢٥/٢.

قال: وحدثنا بشر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا اسرائيل () عن جابر () عن ابى جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تجد المؤمس جبانا ولا بخيلام ".

قال: وحدثنا أحمد بن محمد (١) قال: حدثنا الحسن بن عبد الواحد (١) قبال: حدثني عباد بن يعقوب (١) عن سعيد (١) يعنى ـ ابن عمرو العنزي ــ عن مسعلة يعنى ــ ابن

(٣) ـ لم أعثر عليه بهذا اللفظ فيما لدي من مراجع .

<sup>(</sup>۱) ـ اسرائيل: هو اسرائيل بن يونس بن أبي إصحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوني الحافظ الحمعة ، عن حمده ، وزياد بن علاقة ، وعاصم بن بهدلة ، وعاصم الأحول والأعمش ، وحابر الجعلي وغيرهم ، وعنه ابن مهمدي وأبو داود وعبد الرزاق ووكيع ، ويحي بن آدم وأبو نعيم وغيرهم ، مصرج له أثمتنا الخمسة إلا الجرحاني واعتملوه ، وأمرج له الجماعة ، ولد سنة ، ١٩٠هـ وتوني سنة ١٦٢هـ .

<sup>(</sup>٢) ـ جابر : هو جابر بن يزيد بن الحارث أبو زيد الجعلي الكوني هن أبي الطفيل وأبي الضحى وعكرمة وعطاء وأبسي جعفر البائر وجماعة ، وعنه شعبة والثوري ، وإسرائيل والحسن بن حي ، ومسعر ، ومعمر ، وغيرهم ، من تقاة عدئي الشيعة ، وقدح فيه خصومه لللك ، قال عن نفسه : عندي سبعون ألف حديث عن أبي حعفر عن النبي صلى الله عليه وآله كلها ، توني سنة ١٢٨ه خرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه وأتمتنا الخمسة .

<sup>(</sup>٤) - أحمد بن محمد : هو أحمد بن محمد بن سلام الكوني : أحد أهيان أصحاب القاسم بن إبراهيم الرسي عليه السلام والآخذين عنه ، مما سمع عليه كتاب سياسة النفس وغيره ، وروى عن ابن عينة ومحمد بن راشد وعباد بسن يعقبوب والحسن بن عبد المؤوديني وغيره ، وروى عنه ابنه عبد المؤ بن أحمد ، ومحمد بن منصبور ، وعلي بين أبني سليمان ، ومحمد بن بلال ، وهو من ثقاة محدثي الشيعة .

 <sup>(</sup>٥) ـ الحسن بن عبد الواحد القزوين ، عن أحمد بن عيسى العلوي ، وأبي غسان ، وعباد بن يعقوب ، وحبة العرني ،
وإبراهيم بن محمد بن ميمون ، وهنه محمد بن أحمد الأبائي ، وأحمد بن محمد بن سلام ، وعلي بن أحمد التميمسي ،
وثقه المؤيد با لله .

<sup>(</sup>۱) - عباد بن يعقوب الأسدي الرواجي الكوني ، أحد رؤوس الشيعة شيخ البحاري والتومذي ، ومحمد بن منصبور المرادي ، من ثقاة محدثي الشيعة ، عن شريك النحمي والحسين بن زيد بن علي ، علي بن هاشم بن البريد ، وسمعد بن عمرو العنزي وغيرهم ، وعنه البحاري والترمذي ولين ماجه ، وأبو حاتم ، واليزار ، وابن عزيمة ، وابن مساعد ، والحسن بن عبد الواحد ، ومحمد بن منصور المرادي ، عرج له البحاري والترمذي وابن ماجه ، والمتنا الحمسة ، تول سنة ، ٢٥٥هـ .

صدقة "عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (أن عليه "عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل الله علقا علقا " وعبد الله بين الركن والمقام ثم يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما لما صعد إلى الله من عمله وزن ذرة حتى يظهر المحبة الأولياء الله والعداوة الأعداء الله).

قال الحسن بن علي [الناصر] رضي الله عنه : معنى يظهر: أي يعتقد ذلك ويظهـره في من يمكن إظهاره فيه .

قال: وحدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن داهر عن سالم () قال: سمعت جعفرا يقول: سمعت أبي يقول: (التقية ديني ودين آبائي ولا إبمان لمن لا تقية له) ().

(Y) ـ سعيد بن عمرو العنزي : لم أعرفه .

<sup>(</sup>۱) .. مسعدة بن صدقة العبدي : أبو عمد ، عن حعفر الصادق ، وعمد بن عبد الله النفس الزكية ، ومالك بسن أنس وعنه صعيد بن عمرو العنزي ، وهارون بن مسلم ، عرج له عمد بن منصور ، وأبو طالب ، وابنه فروة وأبو روح (۲) .. علي عليه السلام : هو أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب عليه السلام باب مدينة العلم ، روصي رسول الله ، والحليفة من بعده ، أول المؤمنين إيمانا ، ولد في الكعبة في شهر رحب عام ثلاثين بعد المهل ، روى عنه أولاده الحمسة ، الحسنان ، وعمد ، والعباس ، وزيسب ، وعلق كثير ، طعنه ابن ملحم لعنه الله في صبح الجمعة ۱۹ من شهر رمضان سنة ، اهد وثبت ثلاثة أيام وتوفي ليلة إحدى وعشرين عن ١٣ سنة ، وقبل : ١٤هد . (٣) ــ النفيس من كل شيء.

<sup>(</sup>٤) ـ سالم : هو سالم بن أبي حفصة العجلي الكوني ، يكنى أبا الحسن ، وأبا يونس ، واسم أبي حفصة : زباد ، وأى ابن عباس ، وروى عن أبي حازم الأشجعي والشجي ، وعطية العوني ، ومنذر الشوري وحعضر الصادق ، وعنه اسرائيل والسفياتان ، وعبد الله بن داهر وغيرهم ، من ثقاة محدثي الشيعة ، قدح فيه يعنض محصومه لذلك ، توني منذ ٢٢) هـ

 <sup>(</sup>٥) ـ أصول الكاني ٨٠، والأشعثيات ٨، ٣، عن على موقوفا بلفظ (ودين أهل يهي).

قال: وحدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي "عسن صالح بن موسى الطلحي " عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الصدق من البر وإن البر من الإيمان، وإن الإيمان في الجنة وما يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب من الفحور وإن الكفر وإن الكفر في النار وما يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا) ".

قال: وحدثنا وكيع ، قال: حدثنا المسعودي () عن القاسم بن عبد الرحمين () قال: جاء رجل إلى أبي ذر() رجمه الله تعالى فسأله عن الإيمان فقرأ عليه أبو ذر : ﴿ ليس

<sup>(</sup>١) ـ عمد بن عيد بن عمد بن واقد الكندي الهاربي ، أبو حطر النحاس الكنوني ، عن ابن المبارك ، والحكم بن ظهير ، وشريك وعمد بن ميمون ، وصالح بن موسى الطلحي وعلل ، وهنه عمد بن منصور ، والعمد بن حريس والطحاوي ، والأربعة سوى ابن ماحه ، من ثقاة محدثي الشيعة ، وثقه ابن حيان ، ثوني سنة ٢٤٥هـ .

 <sup>(</sup>۲) - صالح بن موسى بن إسحال بن طلحة بن عبيد الله الطلحي الكوني ، هن الأعسش وأبيه ، وهمه معاوية بن
إسحاق ، ومتصور بن المحمر ، وعبد الله بن الحسن الكامل ، وحعفر الصادق ، وشقيق بن سلمة ، وهنه عمد بس
عبيد الحاربي ، وسعيد بن منصور ، وزيد بن الحياب ، ضعفه عامة الحدثين كأنه لتشيعه .

<sup>(</sup>٣) - لم ألف على تخريجه بلفظه ، ولصدره شاهد من حديث ابن عمرو بلفظ (عمل ابلنة العبدى وإذا صدى العبد بر

، وإذا ير آمن ، وإذا آمن دعل الجنة ، وعمل النار الكلب ، إذا كسب العبد نبعر ، وإذا نبعر كفر ، وإذا كفر

دعل النار) كنز العمال عواه الأحمد ٢/١٥٤/٣٤٤/٢) ، وشاهد آمر (عليكم بالصدى فإنه مع الير وهما في الجنية ،
وإياكم والكذب فإنه مع الفيمور وهما في النار) أعرجه أحمد ١/٥ ، وأعرج فيله مسلم ٢٠١٣/٤ (٢٦٧٠٨)

بطاوت بسو

<sup>(1) -</sup> عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود للسعودي ، أبو محمد الكول ، أحد الأصلام عن أبي إسحال الشبيائي ، والقاسم بن عبد الرحمن بمن مسعود ، وطلعمة ، وحبيب بمن ثابت ، وغيرهم ، وأبي أسحال الشبيائي ، وأبو طلب وغيرهم ، أعرج له الأربعة وعمد بن منصور ، وأبو طلب ، تولّ منة ١٦٠هـ

 <sup>(</sup>٥) - القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود للسعودي ، أبو عبد الرحمن الكولي القاشي ، ولي قضاء الكوفة ،
 عن أبيه وحده مرسلا ، وعنه ابن عمر ، وحابر بن سمرة ، ومسروق وأرسل عن أبي ذر ، وعنه عبد الرحمن ، وأبسو العميس ، وأبو إسحال الشيباني ، وعطاء ، وحابر الجعفي وقوعم ، مات سنة ١٢٠هـ ، وقبل سنة ١٦٠هـ .

البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية () فقال الرحل: ليس عن البر سألتك ، فقال أبو ذر: حاء رحل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عما سألت فقرا عليه كما قرأت عليك فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (المؤمن الذي إذا عمل حسنة سرته ورحا ثوابها وإذا عمل سيئة سآته و حاف عقابها) (1)

قال: وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا حماد بن نجيح <sup>٥٠</sup> عن أبى عمران الجوني <sup>١٠</sup> عن جندب بن عبد الله البحلي <sup>١٠</sup> قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>٢) ـ أبو در : هو حندب بن حنادة بن سفيان بن عبيد الفقاري ، من بن فقار ، من كتانة بسن خزيمة صحابي قديم الإسلام يقال : أسلم بعد أربعة ، وكان عامسا ، وقال فيه النبي صلى الله عليه وآله :(منا أقلت الغيراء ولا أطلت الحضراء أصدق لمحة من أبي در) نفاه الخليفة عثمان إلى الربلة فمات فيها سنة ٣٢هـ

<sup>(</sup>١) - البقرة : ١٧٧

 <sup>(</sup>۲) ـ أخرجه إسحاق بن راهويه ، وعبد بن حميد ، وابن مردويه عن القاسم بن عبد الرحمس ، الدر المنشور (۲/۱ ، والحراكم ۱۳/۲ ،
 وله شاهد بلفظ (إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن) أخرجه أبـو طالب ۱۲۵ ، والحراكم ۱۳/۲ ،
 وأحمد بن حنيل ۱۹/۱ يتفاوت يسير .

<sup>(</sup>٣) - حماد بن نجيح الإسكاني السدوسي أبو حيد الله البصري ، عسن أبني رحماء العطباردي ، وأبني عسران الجونسي ، وعمد بن سيرين وغيرهم ، وعنه وكيح ، وعثمان بن همرو ، وزيد بسن الحيباب ، وأبنو داود وغيرهم ، وثقمه ابن معين وأحمد وأبو حاتم ، أعرج له النسائي ، وابن ماحه ، وللرشد بالله ، إلا أنه سماه حماد بن أبني نجيح .

<sup>(</sup>٤) - أبو عمران الجوني: هو عبد الملك بن حبيب الأزهي أبو همران الجوني البصري ، أحد العلماء ، رأى عمران بن حصون ، وروى عن حدب بن عبد الله البحلي ، وأنس ، وأبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي وعائذ بن عمرو المزني وغيرهم ، وعنه ابنه عويد ، وسلمان التيمي ، وشعبة والحمادان وغيرهم ، وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي ، تون سنة ١٢٨ه .

 <sup>(</sup>٥) - حدد بن هيد الله بن سفيان البحلي ، يكني آيا عبد الله ، له صحبة ، روى عن النبي صلى الله عليه والـ ،
 وهن حذيفة ، وهنه الأسود بن قيس ، والحسن البصري ، وأبو عمران الجوني وغيرهم ، سات في أيسام ابن الربير ،
 وذكره البحاري في من توفي من السنين إلى السبعين .

وآله وسلم ونحن فتيان حزاورة "فعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا إيمانا)" قال الحسن بن علي [الناصر] ": أراد تعلمنا شرائع الإيمان من الصلاة والصبام وغيرهما ، التي بها يؤمن الإنسان نفسه عند الله من سعطه وعذابه .

فأما الإقرار فإنه لا يحتاج أن يطول تعلمه .

قال : وحدثني أخي الحسين بن علي " ومحمد بن منصور المرادي قالا : حدثنا على بن الحسن " يعنيان أبي عليه السلام ، عن على بن حعفر " عن أخيه موسى بن جعفر " عن أبيه جعفر بن محمد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وآتى زكاة ماله وخزن لسانه وكف غضبه وأدى

<sup>(</sup>١) ـ جمع حزور وهو الغلام الذي راهق و لم بيلغ .

 <sup>(</sup>۲)\_ أخرجه المرشد با لله عليه السلام عن وكيع به ۲٤/۱ ، والتومذي من طريق علي بن محمد ، هن وكيم بـ ۹/۱
 (۲۱) ،

<sup>(</sup>٣) - المراد به : الإمام الناصر الأطروش عليه السلام.

 <sup>(</sup>٤) ـ الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر ، الحسين الهاشي ، أبو عبد الله أخو الناصر الشاهر الحدث ، روى
 عن أبيه ، وعنه أخوه الناصر للحق ، خرج له أثمتنا ، توني سنة ، ٣١هـ تقريبا .

<sup>(</sup>٥) .. على بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو محمد ، وأبو الحبسن العسكري ، أبو الناصر للحق ، كان إماما حافظا ، أحد مشاتخ أتمة أهل البيت ، روى عن علي بن حطر الصادق العريضي ، وإبر العيم بن رحاه الشيباني ، وعن أبيه ، وأبي هاشم الحميدي ، وأنس بن عياض ، ويحي بن هاشم وأحرين ، وعنه ابنه الحسين ، وحمد بن متصور المرادي ، وأحمد بن معد بن جعفر العلوي ، توني قريبا من الحمسين والماتين .

<sup>(</sup>٦) - علي بن جعفر بن عمد بن علي بن الحسين ، كان عالما كبيرا ، ووى عن آييه ، وأعهه موسى الكافلم ، والحسن بن بن زيد ، والثوري وغيرهم ، وعنه ابناه أحمد ومحمد ، وابن اينه عبد الله بن الحسن بن علي ، وعلي بن الحسن بن علي بن علي بن أبي طالب ، وزيد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي وغيرهم ، احتج به المعرمذي توفي سنة ، ٢١ه. .

<sup>(</sup>٧) - موسى بن جعفر بن عمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طقب الكافلم ، أبو الحسن ، الإمام الحجة ، كان من الأجواد الحكماء ، والعباد الأتقياء ، حبسه موسى الحادي وهارون الرشيد ، هن أبيه وعيد الله بن دينار ، وعبد الملك بن قدامة الجمحي ، وعنه أحواه علي وعمد ، ولولاده إبراهيم وحسين وإسماعيل وهلسي الرضا ، وصالح بن يزيد ، وعمد بن صدقة العنوي ، توني في السجن مسموما سنة ١٨٣هـ .

النصيحة لأهل بيت تبيمه صلى الله عليه وآله وسلم فقد استكمل حقائق الإيمان وأبواب الجنة مفتحة له) (١٠.

قال الناصر للحق عليه السلام: خبرت عن الحسن بن عبد الرحمن [بن محمد] " عن محمد [بن عمران بن محمد] بن عبد الرحمن بن أبي ليلي "قال: حدثنا سعيد [بن عمرو بن أبي] نصر السكوني "عن محمد حبن عبد الرحمن> بن أبي ليلي "عن الحكم بن [عنيبة] "عن عبد الرحمن بن أبي ليلي "عن أبيه "قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهلي أحب إليه

<sup>(</sup>١) ـ أعرجه المؤيد بـا لله في أماليـه برقـم ١٩ ، وابـن المغـاز لي برقـم (٦٢) ، والصـدوق في أماليـه ٢٧٣ ، والحطهـب الحلاني في مناقبه ، ورواه الحــن بن بدر الدين في الأنوار ، أفاد ذلك في تخريج شمس الأحبار ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) - الحسن بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن محمد بن سليمان الأصبهاني ، وبشر بن عمارة وعبد وعمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وعلي بن هاشم بن البريد ، وعمرو بن جميع ، وعنه أبو زرعة وعبد الرحمن بن غنام .

<sup>(</sup>٣) \_ محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ، أبو عبد الرحمن الكوفي الفقيه ، شاضي الكوفة عن أبيه وأبوب بن جابر ، وعيسى بن يونس ، وسعيد بن حثيم الهلالي ، ومسعيد بن أبي نصر السكوني ، وعنه البحاري في الأدب ، وأبو بكر بن شعبة ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، والحسن بن عبد الرحمن ، وأخرون ، توفي سنة ١٤٨ هـ كان بمن بابع الإمام زبد بن على عليهما المسلام .

<sup>(</sup>٤) ـ سعيد بن عمرو بن أبي نصر السكوني ، عن ابن أبي ليلي ، وعنه عمد بن عمران بن أبي ليلي .

 <sup>(</sup>٥) - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ، أبو عبد الرحمن الكوفي ، قاضي الكوفة ، عن أخيه عيمسى ، وابن
 الحيه عبد الله بن عيسى ، ونافع مولى ابن عمر ، وعطاء ، وعمرو بن مرة ، وسلمة بن كهيسل ، والحكم بن عتيبة
 وغيرهم ، وعنه ابنه عمران ، وأبن حريج ، وشعبة والثوري ، ووكيع وعلي بن هاشم ، وسعيد بن عمرو السكوني
 وغيرهم ، ثوفي سنة ١٤٨ هـ .

<sup>(</sup>٦) ـ الحكم بن عتبة : هو الحكم بن عتبة بن المنهال الكندي ، أبو محمد ، عن سعيد بن سبير ، وزيد بن أرقم وطاووس ، وعبد الرحمن بن أبي ليلي ، وعلي بن الحسين بن علي ، وزيد بن علي ، وغيرهم ، وعنه شبعبة ، وأبان بن تغلب ، وعبد الرحمن المسعودي ، وأبو إسحاق السبيعي ، ومحمد بن عبد الرحمن بمن أبي ليلي وغيرهم ، ثقة ثبت ، من ثقاة محدثي الشبعة ، أحرج له الجماعة ، تولي سنة ١٠٣هـ أو ١٠٤هـ ، كو ١٠٥هـ .

<sup>(</sup>٧) - عبد الرحمن بن بشار بن بلال ، أو بليل - بن أحيحة بن الجلاح ، من الأوس ، ويكنى أبا عيسى ، ولد في محلاقة عمر من أثمة التابعين وثقاتهم ، عن أبيه وعلي وعمر ، وعنمان ومعاذ ، وسعد ، وأبي ذر وغيرهم ، وعنه ابنه عيسى ، وابن ابنه عبد الله بن عيسى ، وعمرو بن ميمون الأودي ، والشعبي ، وثابت البناني ، والحكم بن عتبة وغيرهم ، استعمله الحتجاج على القضاء ، ثم عزله ، ثم ضربه ليسب عليا فكان يوري ، وله قصة مشهورة في هذا الباب ، حرج مع ابن الأشعث ، وقتل بدجيل سنة ٢ أو ٨٣هد .

 <sup>(</sup>٨) \_ أبو ليلي : والد عبد الرحمن اسمه بلال ، أو بليل ، له صحبة ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعن ابن عمر
 وعنه ابنه عبد الرحمن ، شهد أحدا ، وشهد مع علي عليه السلام مشاهده ، وقتل بصفين .

من أهله ، وعترتي أحب إليه من عترته ، وذاتي أحسب إليه من ذاته) " قال: فقال رجل من القوم : يا أبا عبد الرحمن ما تزال تجيء بالحديث يحيي ا لله به القلوب

قال: وحدثني محمد بن منصور عن أبى هشام "عن أبى عالم الأحمر "عن عمرو بن قيس "عن أبى إسحاق "قال: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: (الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان) ".

قال: وحدثنا بشر بن عبد الوهاب قال: حدثنا وكيع بن الجراح ، قال: حدثنا إسماعيل ٣ قال: قال قيس ١٠ :قال أبـو بكـر: (إيـاكم والكـذب فـإن الكـذب محـانب للإيمان) ١٠٠ .

(١) \_ أسرجه المرشد بالله ١/٠٥٠، والكوفي في مناقبه ١٣٤/٢ يرقسم ٦١٩ ، والصناوق من طويق الحسن بن عهد الرجن به ٢٧٤ .

(٢) ـ أبو هشام : محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة المعطي الرفاعي الكول ، أحمد العلماء والألممة ، قاضي بغداد ، عن إسماعيل بن أبي محملا ، وأبي الأشسهب معمل بن حيان ، وسفيان بن حسين ، وأبي خالد الأحمر وغيرهم ، وعنه احمد ، وابن معين ، وإسحال بن راهويه ، ومحمد بن منصور وغيرهم ، تولي سنة ٢٤٨ هـ أعمر ج له مسلم والتومدي وابن ماحه ، وأبو طالب ومحمد بن منصور .

(٣) ـ أبر خالد الأحمر: سليمان بن حيان الجعفري الأزدي ، هن سليمان التيمي ، وهشام بن هروة ، والأهمش وعمرو بن قيس الملائي ، وحميد الطويل ، وعنه ابنا أبي شبية ، وأحمد وإسحال ، وعمد بن منصور المرادي وعلى كثير ، ثقة حافظ من ثقاة الشبعة ، عرج مع الإمام إبراهيم بن هبدا الله ، عمرج له الجماعة ، والمتنا محمد بن منصور والمويد با الله وأبر طالب ، توني سنة ٩٨هـ وقيل : ٩٠هـ ، وثقه ابن معين والمفعى .

(٤) ـ عمرو بن قيس الملائي ، أبو عبد الله الكوني ، هن أبي إسحاق السيمي ، وعكرمة والحكم بن عتيبة ، وصاحبم بن أبي النحود ، وغيرهم ، وعنه إسماعيل بن أبي عالمد ، والدوري ، وأبو عالمد الأحمر ، وإسماعيل بن زكريـا وعلـق من تلامذة الإمام زيد وأتباعه ، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والعجلي وغيرهم ، توني سنة ٤٦ هـ بسحستان .

(٥) . أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق السبيعي الكوئي ، من ثقاة محدثي الشيعة ، ومن أكمة التابعين بالكوفة ، ولد سنة ٣٣هـ وقيل : ٣٩هـ عـن علي ، والمفيرة بن شعبة ، وسليمان بن صرد ، وسعيد والشعبي ومسروك ، وعلقمة ، وخلق كثير ، وعنه ابنه يونس ، وقتادة ، والأحمـش ، وشعبة ، والدوري ، وابن عبيدة ، وعمرو بن قيس الملائي ، وثقه أحمد ، وابن معين ، والنسائي ، توني سنة ١٤ هـ أعرج له الجماعة والمتنا .

(٦) ـ نهج البلاغة ٤٨٢، وابن أبي شبية في الإنمان ٤٨ (١٣٠) من طريق أبي عمالد الأحمر به .

(٧) - إسمأعيل: هو إسماعيل بن أبي عمالد البحلي الأحسى ، أبو عبد الله الكوني الطحان ، أحد الأصلام حمائط تقية ،
 عن زيد بن علي عليه السلام ، وابن أبي حجفة ، والحسن والشعبي ، وقيس بن أبي حازم ، وعنه شعبة والسفيانان
 ، وعمد بن عبيد ، ووكيع وحلق ، من ثقاة محدثي الشيعة ، وثقه العجلي ، توني سنة ٤٦ (هـ احتج به الحماعة .

(٨) - قيس بن أبي حازم البحلي الأحمسي ، أبو عبد أبله الكوني ، عن الوصي والخلفاء وغيرهم وحده إسماعيل بن أبي احاك ، والحكم والأعمش ، من النواصب مبغضي الوصي ، وأعوان بن أمية ، طعن في روايته أثمتنا منهم الأمير الحسين ، والقاسم بن عمد ، والسيد مانكديم وغيرهم ، توني سنة ٩٥، احتج به الجماعة وهو واري حديث الرؤية (٩) - أمر معه أحمد ١/٥ .

قال : وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا سفيان "عبن حبيب بن أبى ثابت "، عن ميمون بن أبى شبيب " قال: قال عمر بن الخطاب : (لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع الكذب في المزاح ،ويدع المراء ولو شاء غلب) ".

قال الناصر للحق عليه السلام: أخبرني أحمد بن محمد بن عيسى القمي (" عن عمد بن أبى عمير (") عن العلاء بن رزين (") عن عمد بن مسلم (") عن أبى جعفر عليه السلام قال: (الإيمان إقرار وعمل ،والإسلام إقرار ولا عمل) (").

(١) ـ سفيان : هو سفيان بن سعيد بن مسروق النوري ، أبو عبد الله الكوني ، أمير المؤمنين في الحديث ، أحبد ثقاة الشيعة ، وعلماء الزيدية ، عن العمادق ، وأبي إسحاق السبيعي ، سلمة بن كهيل ، وحلق ، وعنه شعبة وابن المبارك ، وركيع وخلائق ، متفق على حلالته وثقته ، توني سنة ١٦١هـ احتج به الجماعة .

(٢) حبيب بن أبي ثابت بن قيس بن دينار ، أبو يمي ، وأبو المقدام ، الكوني ، ثقة حجة ، عن زيد بن أرقسم ، وابن عباس ، وابن عمر ، ومهمون بن أبي شبيب ، وغيرهم كثير ، وعنه الثوري وشعبة وأشعب وعلق ، وثقه ابن معين ، وأبو زرعة ، والعجلي والنسائي وغيرهم ، وهو من ثقاة عدئي الشيعة ، وفي كتاب المقالات من الزيدية ، توفي سنة ١١٢٧هـ وقبل : ١٢٢هـ احتج به الجماعة .

(٣) ميمون بن أبي شبيب الربعي ، آبو نصر الكواني ، ويقال : الرقي ، أحد العلماء ، عن علي وعائشة وابين مسعود ، وأنس والحسن ، وشهر بن حوشب ، وعنه حبيب بن أبي ثابت ، والحكم ، وإبراهيهم التعصي ، وحميد الطويل وغيرهم ، وثقه أبو حام ، وابن حيان ، والفعيى ، كال بالجماحم سنة ٨٢ هـ

(1) ـ كورده في كنز العمال ، وعزاه إلى الشيرازي ١٩٩٠/٨(١٩٩٠)

(٥) ـ أحمد بن محمد بن عهدى بن عبد الله بن سعد الأشعري ، أبو حعفر القمي ، أحمد علماء الإمامية ، قبل : صحب الرضا ، عن محمد بن أبي عمير ، ومحمد بن القاسم النوفلي ، وحماد بن عيسي ، وحماد بن المغيرة ، وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، وعنه محمد بن الحسن الصفار ، ومحمد بن إسماعيل ، وعمد بن يحيي العطار ، وأحمد بن علي بن أبان القمي ، والناصر للحق ، ذكره في رحال الكشي ، وتنقيع المقال للمامقاني .

(١) - عمد بن أبي عمر ، واسم أبي عمير : زياد الأزدي ، عن أبيه ، وعن محمد بس زيد ، وجعفر الصادل ، وابن بكير ، والعلاء بن رزين ، وعته ابن جريج ، وأحمد بن محمد السندي ، وأحمد بن عيسى القمي ، شيعي إسامي ، وضرب أيام هارون ، وكان عابدا فاضلا ، وثقه ابن فضال .

(٧) العلاء بن رزين القلاء ، مولى ثقيف كوني ، كان يقلي السويق ، هن الصدادق ، وعمد بن مسلم بن رباح ،
وتفقه عليه ، وهنه محمد بن أبي عمير ، وفضالة بن أبوب ، وصفوان بن يمي ، وغيرهم ، وثقه الأردبيلي ، وقال :
 كان حليل القدر .

(٨) - محمد بن مسلم بن رباح ، أبر حعفر الأوقص الطحان الكوني التقفي ، من أصحاب البائر ، روى عنه وعن الصادق ، وعنه العلاء بن رزين ، وابن بكير وغيرهما ، وثقه كافة علماء الإمامية ، توني سنة ، ١٥٠هـ ولـه نحـو سن سيعين سنة .

(٩) ـ رواه في تحف العقول ٢١٧ عن أبي جعفر ، قال :(الإيمان ما استقر في القلب ، وافضسي بـ إلى ا فه عـز وحـل ،
وصـدته العمل بالطاعة فد والتسليم لأمره ، والإسلام ما ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي عليـ جماعـة النـاس سن
الفرق كلها وبه حقنت النماء ..) الح أصول الكاني ٣٦/٣

قال: حدثني محمد بن على بن خلف العطار " ببغداد العدل الثقة قال: حدثني عمرو بن عبد الغفار" قال: حدثنا سعد بن طريف " عن أبى جعفس محمد بن على عليه السلام أنه سئل عن رجل له حظ من صلاة وصيام وهو كثير الذنوب ؟ فقال: إنما مثل ذلك ما قال القائل: أبو زيد أبو زيد يعمل عمل النار ويرجو [أن] يدخل الجنة)".

قال: وحدثني محمد بن منصور ، عن الحسين بن نصر (') عن خالد (') عن حصين ('') عن حصين عن حمد عن أبيه عن على عليه السلام قال: (السؤال شطر الإيمان) ('').

(١) - محمد بن علي بن خلف العطار ، القرشي الكوني المعروف بابن الحرى أبو عبد الله البغدادي ، عن حسين الأشقر وعمرو بن عبد الغفار وغيرهما ، وعنه الناصر للحق ، ومحمـد بن غلـد العطـار ، أحـد الأعـلام ، تـوني ني حـدود الثلاث ماتة ، وثقه الناصر والمويد با لله ، والخطيب البغدادي ، أحرج له أتمتنا .

(٢) - عمرو بن عبد الغفار الفقيمي ، عن الإمام الحدين بن علي الفحي عليه السلام ، والحسين بن زيد ، والأعمش وسعد بن طريف والتوري ، وعنه عمد بن يزيد النفيلي ، وشريح بن أبي سلمة ، وأحمد بن بنزاد الكول ، وعمد بن علي بن علف العطار ، من رحال الشيعة ، وثقه المؤيد بساطة ، طعن فيه النواصب لتشيعه ، أخرج له المبتدا الخمسة إلا الجرحاني

(٣) - سعد بن طريف الحنظلي الإسكاني الكوني ، عن الأصبغ بن نباته ، والحكم بن عتبة ، والبائر ، وأبني إسحاق ، وعكرمة وغيرهم ، وعنه اسرائيل وعلي بن مسهر وابن هيئة ، وابن علية ، وعمرو بن عبد الغفار ، من ثقاة محدثي الشبعة ، قدح فيه النواصب لتشبعه ، توني بعد الأربعين ومائة ، معرج له العرمذي ، وابن ماجه ، ومحمد بن منصبور ، والسيد أبو طالب والمرشد با فله .

(٤) - لم أعثر عليه فيما لدي من مراجع .

(٥) - الحسين بن نصر بن مزاحم للنقري ، عن أبيه ، وعن حالد بن عيسى العكلي ، وعنه محمد بن منصبور المرادي ،
 وأبر الفرج الأصفهاني ، وحسن المزني ، شيعي ثقة ، وثقمه المؤيد بـا فله والطيراني و عرج لـه المئما الحمسة إلا الجرحاني والطيراني .

 (١) ـ حالد : هو خالد بن عيسى العكلي ، عن عاصم بن حميد ، وحصين بن غارق ، وغيرهما ، وعنه حسين نصر المنقري ، من ثقاة محدثي الشيعة ، وثقه المؤيد با تله ، أعرج له محمد بن منصور ، وأبو طالب والمؤيد با تله .

(٧) - حصين : هو حصين بن مخارق بن ررقاء ابن حنادة السلولي الكوفي ، عن الإمام زيد ، والصادق ، ويعقسوب بن عدي عدي ، وعنه يعقوب بن يوسف الضبي ، أحد أصحاب الإمام زيد ، وخالد بسن عيسسى العكلي ، من ثقاة رحمال الزيادية ، وثقه المؤيد با ثله ، أخرج له أثمتنا الخمسة إلا الجرجاني ، وأحرج له الطيراني ، تبوني في ركم التمانين تقريبا .

 (٨) - (السواك شطر الإيمان) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير عن علي ، وأخرج ابن أبي شيبة عن علي (إن الطهـوو شطر الإيمان) الإيمان ١٥٠ ، وفي كنز العمال (الوضوء شطر الإيمان ، والسواك شطر الوضوه) وعزاه إلى ابن أبي شيبة
 ٢١٢٠٠)٣١٦/٩ . قال: وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم (1) عن مجاهد (1) عن ابن عباس (1) قال: (إذا زنى العبد نزع منه الإيمان) (1) .

قال: وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر بهن عطية " عن رجل من التيم ، عن أبى ذر قال: قلت يا رسول الله لا إلىه إلا الله من الحسنات ؟ قال: هى أحسن الحسنات) " .

<sup>(</sup>۱) ـ ايراهيم : هو إبراهيم بن مهاجر بن حاير البحلي ، أبو إسحاق الكواني ، عن إيراهيم النخعي ، وإسماعيل مولى عبد الله بن عمرو بن العاص ، والشعبي ، وأبي الأحوص ، وبحاهد ، وعنه ابنه إسماعيل بن إيراهيم ، وإسرائيل بن يونس ، والحسن بن صالح بن حي ، وسفيان الثوري ، وشعبة ، وثقه سفيان الثوري وأحمد ، روى له الجماعة إلا البحاري .

<sup>(</sup>٣) - بحاهد : هو مجاهد بن حبر أبو الحبعاج المكي ، صولى بين مخزوم ، تابعي مفسر من أهل مكة ، شيخ القراء والمفسرين ، أعد التفسير عن ابن عباس ، عن علي وسعد بن أبي وقاص ، والعباطة الأربعة وعائشة وخلق كثير ، وعنه أبوب السحتياني ، وعطاء ، وهكرمة ، وابن عون ، وعمرو بن دينار ، وتتادة ، وأبو إسسحال ، والحكم بن عنية ، وسلمة بن كهيل ، والأعمش ، ومنصور ، وغيرهم ، وإبراهيم بن مهاجر البحلي ، ولد سنة ٢١هـ وتوني سنة ٢٠ هـ .

<sup>(</sup>٣) ـ ابن عباس: هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، أبو العباس ، وحبر الأمة ، وعلم من أعلام البيت النبوي ، ولد يمكة سنة ثلاث قبل الهجرة ، ونشأ في بدء عصر النبوة ، فلازم رسول الله صلى الله عليه وآله ، وشهد مع علي الجمل وصفين ، كف يصره في آخر همره فسكن الطائف بعد مضايقات آل الربير له ، وتوفي بهنا سنة ٧٨هـ .

<sup>(1) -</sup> أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان ٣٢ عن ابن عباس يتفاوت يسمير ، وأخرجه الحاكم عن أبسي هوبرة مرفوعا ، بتفاوت يسير ٢٢/١ ، والمرشد بالله بلفظ (من زني عوج من الإيمان) 1 /٣٦ ، وأبو داود ٢٢٢/٤ (٤٦٩٠) .

<sup>(</sup>٥) - شمر بن عطية الأسدي الكاهلي الكوني ، عن عزيم بن فاتك و لم يدركه ، وزر بن حبيش ، وأبي والسل ، وشهر بن حرشب ، وسعيد بن حبير وغيرهم ، وعنه أبو إسحاق السبيعي ، والأعمس ، وعناصم بن بهدلة ، وفطر بن عليمة وغيرهم ، قال أبو داود : كان عثمانيا جدا ، وقال النساعي : ثقة ، ونقل ابن علمون توثيقه عن ابن نمير ، وابن معين والعجلي ، مات في ولاية عالمد على العراق .

<sup>(</sup>٦) \_ أسرحه المرشد بالله ٢٥/٦ ، وأحمد بلفظ (أنضل) ١٦٩/٥ ، وهو في الدر المنور ٤٨٥/٤ .

قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن مفول (اعن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الله عن عائشة الله قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : واللهن يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الله الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ؟ فقال: (لا يا ابنة أبي بكر ولكن هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه) (ا).

قال [الناصر] الحسن بن علي عليه السلام: لو كان ما توهمته عائشة كان يأتون ما أتوا بألف لا بواو ، وفي هذا ما يكتر وإنما نذكر ما يحضر والحمد الله رب العالمين.

 <sup>(</sup>۱) - مالك بن منول بن عاصم بن عوية البحلي أبو عبد الله الكوتي ، أحد علماتها ، عن أبني إسحاق ، والحكم بن
عتية ، وعن ابن أبي حصيلة ، وعبد الرحمن بسن سعيد بن وهب وطبوهم ، وعنه أبن إسحاق شبخه ، وشعبة
والتوري ، ووكيع وغيرهم ، وثقه ابن معين ، وأبو حاهم والنسائي ، توفي سنة ٧، وقبل : ٨، وقبل : ٩٩ هـ .

<sup>(</sup>٢) - عبد الرحمن بن سعيد بن رهب المعداني الخيواني الكوني ، عن عادلة و لم يدركها ، وعن أبيه والشعبي ، وأبي حازم سلمان الأشبعي ، وعنه عبد الملك بن عمير ، والأعمش ، ومالك بن مقول وشبعة ، وصبالح بن صبالح بن حي ، وثقه أبو حاتم والنسائي وابن حبان .

<sup>(</sup>٣) - عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان القرشية ، زوج النبي صلى الله عليه وآله أم المؤمدين ، من أفقه النساء وأعلمهن بالدين ، تكنى أم عبد الله ، ولدت السنة الناسعة قبل المحرة ، وتزوجها النبي صلى الله عليه وآله في السنة الثانية للهجرة ، كانت ممن نقم على عثمان في حياته ، ثم طالبت بدمه بعد مقتله ، نكت مع طلحة والزبير ، و نعرجت لقتال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وعليه السلام في وقعة الجمل ، ثم روي ندمها ، توفيت في المدينة سنة ١٥هـ وروي عنها (١٩٢٠) أحاديث .

<sup>(</sup>٤) ـ الموسون (٢٠) .

<sup>(</sup>٥) - أخرجه الفريابي وأحمد وعبد بن حميد والتومذي ، وابن ماجه ، وابن أبي الدنيا ، إن بغية الحائفين ، وابن جويبر وابن المنذر ، وابن أبي حالم ، والحاكم وصححه ، وابن مرفويه واليهقي في الشعب هن عائشة البدر المندور ١٠٠/٦

# باب في وصف الكفر با لله والكفر بنعمته

قال الحسن بن علي [الناصر] عليه السلام: إعلم هداك الله أن الكفر والجحد والستر بعضه قريب من بعض في لغة العرب ، ويقوم بعضه مقام بعض كما يقوم الشكر للمعروف والإيمان والإقرار والتصديق مقام بعض ، وهذه الأسماء الأحيرة اضداد للأسماء الأولى ، ولها معان وأوصاف تتفرع منها ، أنا ذاكرها فيما بعد إن شاء الله .

تقول العرب: شكرت معروف فلان ، وأقررت وصدقت بمعنى واحد وتقبول: سترت معروف فلان , وححدته وكفرت به بمعنى واحد ، قسال لبيـد بـن ربيعـة (١) يصف دخول الشمس في الليل ومغيبها في الظلام إذا غابت بغروبها:

حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها وقال في بيت آخر:

تعلو طريقة متنها متواترا في ليلة كفر النجوم غمامها يريد أن الليل سنز الشمس وكفرها ، وأن النجوم يستزها الغمام فكفرها .

وتقول العرب: حاءنا فلان متكفرا بالسلاح أي مسترًا، والكفر: هــو الجحـد لنعم الله والسرّ لها، التي غمرت جميع لحلقه قال الله سبحانه وتعالى في بيان ذلك : ﴿ الله الذي خلق السموات والأرض وانــزل من السماء ماء فـأخرج بـه من

الحمد الله إذ لم يأتني أجلى

والبيت الشاهد من معلقته التي مطلعها :

عفت الديار علها ضقامها

والبيت الثاني أيضا من المعلقة كذلك ، توفي سنة ٤١هـ .

حتى اكتسبت من الإسلام سربالا

على النبهت عن الإحدام عرب

بمنى تأبد غولها فرحامها

<sup>(</sup>١) ـ لبيد بن ربيعة بن مالك ، أبو عقيل العامري ، أحد الشعراء الفرسان في الجاهلية ، من أهل عالية نجمد ، من أصحاب للعلقات ، أدرك الإسلام ، ووفد على النبي صلى الله عليه وآله ، ويعدونه من الصحابة ، ترك الشعر فلم يقل في الإسلام إلا بينا واحدا يقال : إنه قوله :

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك الى قوله : ﴿إِنَّ الإِنسَانُ لَظَلُومُ كَفَارُ ﴾ () أي كفار لنعمه عليه بمعصيته إياه ، ظلوم لنفسه بذلك ، وقال حل ذكره من أول سورة النحل يذكر نعمه على عباده ، ويذكرهم بها ليطاع ولايعصى الى قوله : ﴿وَإِنْ تَعَدُوا نَعْمَةُ اللهُ لَا يَحْصُوهَا إِنَّ اللهُ لَعْفُور رحيسم ﴾ () ثم ذكرهم نعمه الى آخر السورة .

وفي الفرقان <sup>(۱)</sup> من هذا مايكثر مما فيه هدى وشفاء والحمد الله ، فكل من عصى الله متعمدا وأصر على معصيته ، كانت من الكبائر التي اوعد الله عليها سخطه وعذابه فقد كفر نعمه وححدها وسترها ولم يشكرها ، فالكفر ضد الشكر ، قال عنترة (1) :

أنبئت عمرا غير شاكر نعميّ والكفر عنبثة لنفس المنعم قال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكـــة وهــم يكسرون الأصنام :

كفرا بك اليوم ولاشكرا لك والحمد لله الذي أهانك

وقال سبحانه مايدل به على أن الكفر ضد الشكر ، وأن شكره إنما يكون بطاعته وعبادتهم إياه ، وأن كفرهم إنما يكون بركوب معاصيه ، ومخالفة عبادتهم إياه لاأنهم يقولون بالسنتهم : إنهم قد أقروا وشكروا ، ولاإنهم قد ححدوا وكفروا

<sup>(</sup>۱) - ابراهیم (۲۲- ۳۶) .

<sup>(</sup>٢) ـ النحل (١- ١٨) .

<sup>(</sup>٣) \_ أي القرآن .

<sup>(</sup>٤) - عنزة بن شداد العبسي ، أبو المغلس ، أشهر فرسان العرب في الجاهلية ، ومن شعراء الطبقة الأولى ، من أصحاب المعلقات ، من أهل نحد ، احتمع في شبايه بامرئ القيس الشاعر ، وشهد حرب داحس والفيراء ، وعاش طويلا وقتله الأسد الرهيص ، أو حبار بن عمرو الطائي ، قتل قبل المحرة باتنتين وعشرين سنة تقريبا ، والبيت من معلقته .

قال الله سبحانه : ﴿اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ﴾ " أي اشكروني ياآل داود بعملكم مافرضت عليكم بطاعتكم إياي في أمري ونهيي .

وقال حل ذكره واصفا قول سليمان عليه السلام : وهذا من فضل ربي ليبلونسي الشكر ام اكفر و الآية " وقال عزوجل : ولتن شكرتم الأزيدنكم ولتن كفسرتم إن عذا يسي لشديد و اشتكروا لي عذا يسي لشديد و اشتكروا لي والاتكفرون و (1) في امثال لهذا تكثر،

ومما اكد سبحانه بيانه في ذلك بكتابه المبين الشفاء للمؤمنين ، ماأمر به عباده من ذكر نعمه عليهم وذلك فكثير في كتابه المبين .

ومعنى ذكرهم لنعمه أن يذكروها فيشكروها بالعمل له بطاعته فيما أمر به ونهى عنه ، لاأتهم بذكرونها فقط فلا ينسونها ، وإن كانوا عاملين بما يسخطه ، فمن عمل بمعاصيه فهو غير ذاكر لنعمه .

وقال سبحانه في ذلك : ﴿ إِيابِي اسرائيل الأكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأوقوا بعهدي اوف بعهدكم وإياي فارهبون ﴾ (أي اعملسوا بمنا عهدت البكسم أوف بما ضمنت لكم من الجزاء على طاعتكم) (الم ﴿ واياي فسارهبون ﴾ أي خسافوا وعيدي وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم من التوراة والكسب الأولى يقول: آمنوا بالقرآن ﴿ ولاتكونوا أول كافر به ﴾ (ا) و لانكونوا أول من يجحد القرآن ويستزه , وقد تقدم اليكم ذكره في كتبكم الأولى ﴿ ولاتشتروا بآياتي ثمنا قليل ﴾

<sup>(</sup>۱) - سبأ (۱۳)

<sup>(</sup>٢) ـ النمل (١٤).

<sup>(</sup>٣) \_ البقرة (٣٥).

<sup>(</sup>٤) - البقرة : ١٥٢

<sup>(</sup>٥) - البقرة: ١٠

<sup>(</sup>١) \_ سقط من ج .

<sup>(</sup>٧) - البقرة (١١) .

أي ولا تبيعوا ماقد تبين لكم من الحق في القرآن, بالثمن القليل من اتباع الهوى وتقليد الرؤساء وواياي فاتقون و أي فاحذرون وتوقوا عقبابي وسنعطي عدد عصيانكم اياي ،

وقال حل ذكره: ﴿ وَإِبِنِي اسرائيل الْأَكْرُوا نَعْمَتِي الْتِي أَنْعَمَتَ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلَتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلاهِم يَنْصُرُونَ ﴾ " وقال سبحانه: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَقُومُهُ الْأَكْرُوا نَعْمَةُ الله عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلَ فَرْعُونَ يَسْمُومُونَكُمْ فَوْ الله عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلَ فَرْعُونَ يَسْمُومُونَكُمْ سُوء العَذَابِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِنْ الله لَهُ لَهُ فَيْ حَيْدَ ﴾ ".

وقال عزوجل لأهل ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمرهم به من طاعته وأداء فرائضه بعد ما ذكر من أمره ونهيه في النكاح والطلاق: فولاتمسكوهن ضوارا لتعتلوا في إلى قوله: فإن الله بكل شيءعليمه" وقال حل ذكره بعد أن عدد كثيرا من نعمه في سورة النحل: فوا الله فضل بعضكم على بعض في الرزق إلى قوله: فالهنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا في إلى قوله: فوينعمة الله هم يكفرون في "فمرة يسمى حل ذكره ترك طاعته ححدا، ومرة كفرا، لاستواء الكلمتين في المعنى , وحعل بالباطل إيمانا، كما حعل بالحق إيمانا , وهذا فإيمان الإقرار , لاإيمان النفس من سحط الله وعقابه وقال سبحانه في آل عمران: فواعتصموا لحسل الله جيما ولاتفرقوا في إلى قوله: فلعلكم تهتدون في المنى من شعم عليهم , ثم قال: فلعلكم تهتدون فتعصون .

<sup>(</sup>١) - البقرة : ١١.

<sup>(</sup>٢) - البقرة : ٤٧ - ٤٨.

<sup>(</sup>٣) - ايراهيم : ٦- ٨.

<sup>(</sup>٤) - البقرة : ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) ـ النحل: ٧١ ـ ٧٢.

<sup>(</sup>٦) - آل عمران : ۲ - ۱

وقال حل ذكره في النساء ﴿مايفعل الله بعدابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما﴾ (١) معنى الإيمان هاهنا , إيمان النفس من سعط الله ووعيده بطاعته

ثم بين سبحانه في سورة (سبحان) فيما لولم أذكر غيره فيما عزوت لكفى فقال: وولقد كرمنا بني آدم و هلناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (") يريد من أصناف الحيوانات والموات غير الملائكة المقربين .

وقال (وإذا أنعمنا على الإنسان أعسرض وناى بجانبه وإذا مسه الشركان يؤوسا....) إلى قوله: (من هو أهدى سبيلا) من فوصف سبحانه مع ذكره لنعمه العمل الذي جعله شكرا عنها , كما قال (إعملوا آل داود شكرا وقليسل من عبادي الشكور) (المحمل عملهم بطاعته شكرا على نعمه , وتركهم العمل بطاعته كفرا منهم لنعمه .

وقال في مثل ذلك ﴿ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على ... ﴾ إلى قوله: ﴿ فِي عبادك الصالحين ﴾ فنسأل الله التوفيق بشكر نعمه بالعمل الصالح والإنتهاء عن معاصيه ، وهذا فبين والحمد الله .

ثم قال عزوجل: ﴿هَذَا مِن فَصَلَ رَبِي لِيبَلُونِي ءَأَشَكُر اَمَ أَكَفُر وَمِن شَكَرَ فَإِنْمَـا يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، ('' فاعترف بنعم الله عليه, ووصف بأن الله ابتلاه , ليعلم شكره عليها بطاعته, أو كفره إياها بمعاصيه، وقبال سبحانه

<sup>(</sup>١) \_ النساء : ١٤٧

<sup>(</sup>T) - الإسراء : ٧٠

<sup>(</sup>٢) - الإسراء: ٢٨ - ١٨

<sup>(</sup>٤) - ساً: ١٣

<sup>(</sup>٥) ـ النمل : ١٩

<sup>(</sup>١) \_ النمل : ٤٠

في العنكبوت: ﴿ أَلْمِبَالْمِبَاطُلِ يَوْمَنُونَ وَبِنَعْمَةُ اللهُ يَكْفُرُونَ ﴾ " وهذا في القرآن بَيَّنَ كثير ، وفي اللغة العربية، ولا يخفى عمن عرف اللغة العربية، فمن قلة معرفتها أتني أهل العلم ، والحمد لله أولا وآخرا .

واعلم هداك الله: أن الشيطان اللمين الرحيم ، لم يكن كفره بجحد منه لربه ، ولاعدل به سواه، وإلما كان كفره وجحده من طريق ترك طاعته ، وأمره إياه بالسحود ، واستكباره على آدم لا على ربه إذ قال: ﴿ أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ نكل عاص لربه كافر كإبليس ، وإن أكثر الناس الآن ليأتون من الإستكبار الذي كفر الله به ابليس ، وأخرجه من الجنة ولعنه بأكثر مما جاء به ابليس ، ولايرون عليهم في ذلك شيئا ولايعظم لديهم ، فيقول أحدهم للآخر: أتكلمني وتساويني في المحلس والقول ، وأنا ابن فلان القائد , أوابن فلان الملك الجبار المعاند ، أو ابن فلان المؤسر الغني ، وأنت ابن فلان الفقير المسكين ، أوابن فلان المؤمن الصانع بيده المكتسب ببدنه ، وماأشبه ذلك ، ولاتراهم يفخرون بأب فلان البيئا ولاورعا ولابرا ولاتقيا ، ولامؤمنا رضيا زكيا ، ولابانهم في أنفسهم صالحون ولربهم مرضون مطبعون ، ولمعاصيه بحنبون ومنها حذرون ، وهذا أكبر من استكبار الشيطان أومئله .

## [درجات الكفر والجحد]

غير أن الكفر والجحد والكبر يختلف ، فبعضه أعظم وأجل الما وعقابا من بعض فمنه مايزيل عن الملة فيوجب سفك الدماء ، وإحلال المال والسبي , وبعضه يوجب الحدود التي ذكرها الله ، وليس ماأوجب الحدود مزيلا عن الملة ؛ لأنه لا يجتمع وحوب سفك الدم والسبي وغنيمة المال واقامة الحدود في حال واحدة .

<sup>(</sup>١) \_ العنكبوت : ٦٧

<sup>(</sup>٢) - الأعراف : ١٢ - ص : ٢٦

ومنها: مايوجب الأدب والزجر اللذين جاءت بهما السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولاينبغي أن يطلق لمسلم أن يقول لمسلم مثله: ياكافر وياجاحد عند معصية تكون منه فيسبق الى الأفهام والعقول أنه أراد الكفر والجحسد المزيلين عن الملة، و لم يرد الكفر بركوب معاصي الله وترك شكر نعمه، وإن كان هذا الإسم واقعا على جميع الذنوب في اللغة والعقل.

وهذا بعض مايحضر مما روينا من الحديث في ذكر نعم الله عزوجل .

قال: حدثنا بشر بن عبدالوهاب ، قال : حدثنا وكيع بن الجراح ، قال: حدثنا سفيان الثوري عن رحل عن بحاهد : ﴿ وَذَكُوهُمْ بَأْيَامُ اللَّهُ ﴾ (١) قال: أيام نعمه (٢) .

وبهذا الإسناد عن بحاهد : ﴿ وَفِي ذَلَكَ بَلاء مَنْ رَبِكُمْ عَظَيْمٌ ﴾ " قال : نعمة من ربكم عظيم الله الله الله عنه من ربكم عظيمة (١٠) .

قال: حدثنا بشر بن عبدالوهاب ، قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن ابي العالية قال: قول الله : ﴿وعد الله الله الله منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الى قوله: ﴿ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاصقون ﴿ " قال: الكفر بالنعمة (").

<sup>(</sup>۱) ـ ابراهيم : ٥

<sup>(</sup>٢) ـ أخرج ابن حرير عن محاهد ، قال : بالنعم التي أنعم بها عليهم) الدر المنثور ٦/٥ ، وأخرج النسائي رعبـ ١ الله بن أحمد في زوائد المسند عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله : ﴿ وَكَرَهُم بِأَيَّامِ اللهُ ﴾ قال بنعم الله وآلائه ، الدر ٦/٥ ، وهو قول زيد بن علي عليه السلام في غريب القرآن ١٧١ ..

<sup>(</sup>٣) ـ البقرة : ٤٩، الأعراف : ١٤١، ابراهيم : ٦

<sup>(</sup>٤) \_ أحرج وكيع عن مجاهد قال: نعمة من ربكم عظيمة . الدر ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٥) ـ النور : ٥٥

<sup>(</sup>١) \_ أخرجه عبد بن حميد عن أبي العالمة ، بلفظ وكفر بهذه النعمة ليس الكفر بالله) الدر ٢١٦/٦.

قال: حدثنا بشر قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا مهدي بن ميمون "عن شعيب بن الحبحاب "عن الحسن "قال: ﴿إِنْ الإِنسان لربه لكنود﴾ "قال: الكفور الذي يعد المصائب وينسى نعمة ربه ".

قال: وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش، وسفيان عن زبيد (١) عن مرة (١) عن عبدا لله ، قال: وحدثنا بشر: قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا اسرائيل

(١) مهدي بن ميمون الأزدي المعولي ، أبو يمي البصري ، عن أبسي رحماء العاطاردي ، وواصل صولى ابن عينة وعمد بن سيرين ، وهشام بن عروة ، ومطر الوراق ، وشعيب بن الحبحاب ، وعنه هشام بن حسان ، وابن مهدي ، وحمد بن سيرين ، وسعيد بن منصور ، والحسن بن الربيع ، وعدة ، وثقه أحمد ، وشعبة ، وابن معين وغيرهم تونى سنة ١٧١ م وقيل : ١٧٢ه .

(٢) مشيب بن الحبحاب الأزدي المعولي ، أبو صالح البصري ، عن أنس ، وأبي العليمة ، وابراهيم النخعي ، وأبي قلابة وغيرهم ، وعنه ابناه أبو بكر ، وعبد السلام ، والحمادان ، وهارون بن موسى النحوي ، ومهدي بن ميمون وغيرهم ، وثقه أحمد والنسائي ، وابن سعد وابن حبان ، أحرج له البحاري ومسلم والمومدي ، والنسائي وعممه بن منصور ، والسيدان المويد با الله وأبو طالب ، توني سنة ١٣٠ ، وقبل : ١٣١ه .

(٣) ـ الحسن : هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري ، أبو سعيد مولى الأنصار ، ولد لسنتين من إمسارة عمر ، يعني سنة ٢١هـ هم أمير للومنين وجماعة من الصحابة ، وعنه أيسوب بمن سلمة ، وأبو عبيد الأزرقي ، وزائدة وعلى كثير ، كان إماما كبير الشأن عفليا قولا بالحق ، آمرا بالمعروف ناهيا همن المنكر ، كان يرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وهو عن علي ، ولكنه يخاف بني أمية فلا يذكر عليا ، ذكره في التهذيب ، ثوفي سنة ، ١١هـ احتج به الجماعة .

(٤) - العاديات : ٦

(٥) \_ أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد ، وابن جريس ، وابن للنظر ، وابن أبي حاثم ، والبيهقي في شعب الإيمان ، الدر ٢٠٣/٨.

(٦) - زُبَيْد : هو زييد بن الحارث الياسي ، أبو هيد الرحمن فلكوني ، هن ابن أبي ليلى ، وسسعيد بمن مبدير والشمي ،
 ومرة بن شراحيل ، وعنه شعبة والثوري ، والأعمش وعلى ، من ثقات محدثي الشيعة ، وأتباع الإمام زيد ، وثقمه الذهبي والقطان ، وابن معين وأبو حاتم ، والنسائي ، ثوني سنة ٢٢١هـ احتج به الجماعة .

(٧) - مرة : هو مرة بن شراحيل الهمداني السكسكي ، لمو اسحاحيل الكوني المعروف بحرة الطيب ، ومرة الحدير ، هن على ، وابن مسعود ، وابي بكر وغيرهم ، وعنه عمر بن مرة ، وطلحة بن مصرف ، والشعبي ، والسدي ، وزيد واسماعيل بن أبي عملد ، هده صاحب الجداول من ميفضي أمير المؤمنين ، وثقه ابن معين والعملي ، توني زمن الحجاج بعد الجماحم ، وقيل : سنة ٧٦هد .

عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون (١٠ : ﴿ الله حق تقالم ٥٠ قال: يطاع فلا يعصى ، ويشكر فلا يكفر ، ويذكر فلا ينسى (١٠.

# وهذا باب في وصف الكفر من كتاب الله ومعانيه وأوصافه

اعلم هداك الله أن للكفر أوصافا ومعاني ، فالفسق والظلم والإحرام وغير ذلك من أسماء المعاصي من أوصاف الكفر ومعانيه وراجع إليه ؛ لأن ذلك أجمع من الكفر لنعم الله بركوب معاصيه .

فالفسق في لغة العرب: الخروج من الشيء ، قال الله جل ذكره: ﴿إِلا اللهِ سَلَمُ حَلَ ذَكَرِه؛ ﴿إِلا اللهِ سَلَمُ عَن أَمُو رَبِه ﴾ أي خرج عن أمر ربه وتركه وعصى ربه .

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :(اقتلوا الفويسقة فإنها توهمي السقاء وتضرم البيت على أهله) (°) .

ومعنى قوله :(الفويسقة) تصغير: الفارة الفاسقة لأنها صغيرة ، وفسقها فكثرة حروجها من جحرها ورجوعها اليه ، وقد أعلم الله سبحانه أن الفاسق كافر في

<sup>(</sup>١) ـ عمرو بن ميمون الأودي ، أبو عبد الله الكوني ، عن ابيه ، وعمر ، ومعاذ ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وطائفة ، وعنه ابنه عبد الله ، وأبو أسحاق ، والشعبي ، وسعيد بن حبير وغيرهم ، وثقه العجلي وابن معين والنسائي وغيرهم ، توني سنة ٧٤هـ وقيل : ٧٥هـ .

<sup>(</sup>٢) - آل عمران: ١٠٢

<sup>(</sup>٣) ـ أعرجه ابن المبارك في الزهد ، وعبد الرزاق والغريابي ، وعبد بن حميد ، وابن أبي شبيبة ، وابن حرير ، وابن المنشور المنشور المنشور ، وابن أبي حاتم ، والتحاس في الناسخ ، والطيراني والحاكم ، وابن مردويه عن ابن مسعود الدر المنشور ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) \_ الكهف : ٥٠

<sup>(</sup>٥) ـ رواه في كنز العمال بتفاوت يسير ، وعزاه إلى ابن حبان واليبهقي والبخاري في الأدب ٥ / ٢٥١

محكم كتابه ، فمن ذلك قوله في الأنعام : ﴿والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون﴾ (١) والمكذب بآيات الله فكافر بإجماع .

وقوله حل ذكره يصف المنافقين: ﴿استغفر هم أولاتستغفر هم إن تستغفر هم مستغفر هم مستغفر هم الستغفر هم الستغفر هم المستغفر المستغف

وقوله سبحانه في سورة النور : ﴿يعبدونني لايشركون بي شيئا ﴾ الى قوله : ﴿فَاوَلَمْكُ هُمُ الْفَاسِقُ ،

وقال حل ذكره في سورة بسراءة : ﴿إِن المُسَافِقِين هَمَ الْفَاسَقُونَ ﴾ (١) والمُسَافِقُونَ كفار بإجماع وإن كانوا من أهل الملة .

ووصف الله ابليس بأشنع أسماء الكفر وصفاته فقال : ﴿ إِلَّا ابليس كَانَ مَنَ الْجَنَ ففسق عن امر ربه ﴾ الآية (٠٠).

وقال: ﴿سأوريكم دار الفاسقين﴾ ١٠٠ يعني جهنم ﴿وإن جهنم لمحيطة بهم. بالكافرين﴾ ١٠٠ فدل على أن الفاسقين هم الكافرون التي جهنم دارهم وعيطة بهم.

فهذا بعض مادل حل ذكره به أن الظالمين كافرون قال في سورة البقرة :﴿ياأَيُهُمَّا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) - الأنمام : ١٩

<sup>(</sup>٢) ـ التوبة : ٨٠

<sup>(</sup>٣) ـ النور: ٥٥

<sup>(</sup>٤) ـ التوبة : ۲۷

<sup>(</sup>٥) ـ الكهف: ٥٠

<sup>(</sup>٦) - الأعراف : ١٤٥

<sup>(</sup>٧) ـ العنكبوت : ٥٤

والكافرون هم الطالمون في الماليون الله وهذه فمخاطبة لمن زعم أنه مؤمن في تركهم الإنفاق في سبيل الله وعصيانهم الله، ومخالفتهم أمره .

وقال سبحانه : ﴿ فَهِمَتُ اللَّهِ كَفُرُ وَاللَّهُ لَا يَهِدِي القَوْمِ الظَّالَمِينَ ﴾ أوقال حل ذكره في الأعراف : ﴿ إِنَّ اللَّهِ كَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وقال حل ذكره في الإجرام : وافتجعل المسلمين كالمجرمين فأعلم أن المجرم كافر ، لأن الكفر ضد الإسلام كما قال: وافمسن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون والكفر ، وفي هذا من كتاب الله الكثير .

ولعل متصلفا (<sup>۱)</sup> على الحق بالباطل يقول: إنما أخبرنــا في هـــذه الآيــات أن الكــافر فاسق وظالم ومجرم ، و لم يقل بأن كل فاسق وظالم كافر .

فنقول له : بأن الله قد أعلمنا في عكم كتابه بأن الفاسق كافر بقوله : ﴿وَإِنْ جَهِنَم عُيطَة بِالْكَافِرِين ﴾ وقوله : ﴿ سَأُورِيكُم دَارِ الْفَاسَفَين ﴾ وأعلمنا بأن الكافرين هم الظالمون فيما تلوت في أمثال لذلك .

<sup>(</sup>١) - البقرة : ٢٥٤

<sup>(</sup>٢) - البقرة : ٢٥٨

<sup>(</sup>٢) - الأعراف : ١٠

<sup>(</sup>٤) ـ الغلم: ٣٠

<sup>(</sup>٥) ـ السعدة : ١٨

<sup>(1) -</sup> الصلف: الإدعاء قول القدر تكيرا.

<sup>(</sup>٧) ـ العنكبرت: ٤٥

وإذا قال : إن الكافر هو الفاسق فقد قال : إن الفاسق والطالم هو الكافر ، فإن كان في القرآن عند من أبى ذلك آية واحدة دل الله بها على أن الفاسق والطالم ليس كافرا فليأتوا بها حتى نسمعها , وذلك فما لايوجد إن شاء الله .

### فصل آخر

وهذا بعض ماسمى الله به العاصي كافرا في محكم القرآن قال حل ذكره في البقرة : ﴿ وَالْبُعُوا مَا تَتُلُوا الشّياطين على ملك سليمان وها كفر سليمان ولكن الشّياطين كفروا يعلمون النام السحر ﴾ (١) الآية فسمى السحر كفرا, وتعلمه كفرا.

وقال سبحانه : والله ياكلون الرب الايقوصون إلا كما يقوم الله يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا إنما البيع مشل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فائتهى قله ماسلف وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب الناز هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله الايحب كل كفار أثيم في أعلم حل ذكره أن أكل الربا كفر وهذا فمعاطبة لمن يدعي الإيمان ويصفه ، ألا تسمع الى قوله بعد ذلك : وياأيها الله ن آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنون قإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله في من الربا إن كنتم مؤمنون قإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله كفر غير شك , وقد أعلم حل ذكره في أول الآيات أن من عاد إلى أكل الربا بعد الموعظة والنهي عنه والحظر : وفأولئك أصحاب النسار هم فيها خاللون وانته ورسوله لم ينهيا من هو مصر على الكفر والشرك عن أكدل الربا ، وإنما نهيا من واسلم لأمرهما ، وخاطب حل ذكره أهل ادعاء الإيمان في البقرة آمن وأقر بهما , وسلم لأمرهما ، وخاطب حل ذكره أهل ادعاء الإيمان في البقرة أمن وأقر بهما , وسلم لأمرهما ، وخاطب حل ذكره أهل ادعاء الإيمان في البقرة أمن وأقر بهما , وسلم لأمرهما ، وخاطب حل ذكره أهل ادعاء الإيمان في البقرة أمن وأقر بهما , وسلم لأمرهما ، وخاطب حل ذكره أهل ادعاء الإيمان في المقرة فقال: وياأيها الذين آمنوا الايطلوا صفقائكم بالمن والأدى الى الى قرله : فوا فله

<sup>(</sup>١) - البقرة : ١٠٣

<sup>(</sup>٢) - البقرة : ٢٧٥ - ٢٧٦

<sup>(</sup>٣) ـ البقرة : ٢٧٨ ـ ٢٧٩

لايهدي القوم الكافرين و العلم أن عصيانهم إياه فيما أمر به ونهاهم عنه كفر وأنهم كافرون ، ولايهديهم الله إن فعلوا ذلك .

وقال سبحانه مخاطبا أهل ادعاء الإيمان : ﴿قُلَ إِنْ كُنتُم تَحْسُونَ الله فَالْبَعُونِي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فيان تولوا فإن الله لايحب الكافرين﴾ ٣٠.

وقال عزوجل في آل عمران : ﴿ و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أن معنى ذلك من تبرك مافرضته عليه من الحج وعصاني فإني غني عنه ، فجعله بترك طاعته كافرا ، وقد قبال بعض من يروم اطفاء نور الله : معنى من كفر : من جحدني وأشرك بي , وليس ذلك مشبها لمقتضى الآية ؛ لأنه سبحانه أمر بفرض من فرائضه قوما يقرون ويؤمنون بوحدانيته ، ويصدقون رسوله ، ثم قال على إثر ذلك الفرض : ﴿ ومن كفر فإن عني عنه .

وقال سبحانه في آل عمران : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا لَا تَاكُلُوا الرّبا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين ﴾ (١) فهذه مخاطبة لأهل ادعاء الإيمان المقرين به وبرسوله ، في أكبل الربا المحرم عليهم ، ومحال أن يعذب بالنار التي أعدها للكافرين إلا الكافرين .

وفرض الله سبحانه على المسلمين فرائض في دينهم وأحكاما في نسائهم فقال: ﴿واللالي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا .. ﴾ ثم قضى بعد

<sup>(</sup>١) - البقرة : ٢٩٤

<sup>(</sup>٢) - آل عمران : ٣١- ٢٢

<sup>(</sup>٣) - آل عمران : ٩٧

<sup>(</sup>١) - آل عمران : ١٣٠ - ١٣١

ذلك وفرض وأمر الى قوله : ﴿الذين يبخلون ويسأمرون الناس بالبخل ويكتمون ماآتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين علمابا مهينا ﴾ (١) .

وقال حل ذكره عناطبا للمسلمين بعد أن أمرهم في نسائهم بما "فرضه عليهم : ﴿ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا لله عنى ذلك أنه غني عن طاعتكم إن عصيتم وأنتم المحتاجون الى طاعته التي قد كفرتم بترككم إباها .

وقال سبحانه في سورة بني اسرائيل لخيرته من خلقه وصفيه من العالمين : ﴿وآت فَا القربي حقه والمسكين وابن السبيل ولاتبلر تبذيرا إن المبلريس كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ﴾ وإذا حكم عزوجل مثل هذا الحكم لخيرته من خلقه عليه السلام فأعلمه أنه إن بذر حرج وأشم ، وأن من بذر أخ الشيطان كافر مثله ، فما يكون حال غيره إذا عصاه .

وقال في سورة المائدة مالايقع فيه تأويل لأحد من المسلمين : ﴿ فَلَا تَخْشُوا النَّاسُ وَاحْشُونَ ﴾ (٢) يعني بالناس اهل مكة ثم قال: ﴿ وَمَن لَم يَحْكُم بِمَا الزَّلِ اللَّهِ فَاوِلْتُكُ

<sup>(</sup>١) ـ النساء : ٣٤ - ٢٧

<sup>(</sup>٢) ـ ني ج (عما) .

<sup>(</sup>۲) - النساء : ۱۳۱

<sup>(</sup>٤) - اللحة : ۲۸ - ۲۸

<sup>(</sup>٥) - الإصراء: ٢٦- ٢٢

<sup>(</sup>٦) ـ المعدة : ١٤

هم الكافرون في "وقال لليهود: ﴿وهن لم يحكم بما أنزل الله فاولنك هم الظالمون في "وقال للنصارى: ﴿وهن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الظالمون في "وقال للنصارى: ﴿وهن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الفاصقون في " فدل في هؤلاء الآيات على أن الفسق والظلم كفر وخص المسلمين بأن جعل لهم اسم الكفر المصرح على عصيانهم .

قال : حدثنا بشر ، قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا زكريا " وسفيان عن حابر عن عامر " قال: (نزلت الكافرون في المسلمين , والظالمون في اليهود ، والفاسقون في النصارى) " و لم أرد بذكري هذا الحديث عن عامر إلا لأن من يخالف الله ويخالفنا عن عامر وأصحابه وأضرابه أحسن قبولا .

وقال حل ذكره في الروم : ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم عملون عمل الصالح .

وقال سبحانه في سورة لقمان : ﴿وَمِن كَفَر فَلا يَحْزَنْكَ كَفُره الينا مرجعهم فننبئهم عملوا إن الله عليم بلات الصدور ﴾ (ا) فأخبر أن كفرهم بأعمالهم .

<sup>(</sup>١) ـ المالكة : ٤٤

<sup>(</sup>٢) \_ المالانة : ٥٥

<sup>(</sup>٣) ـ المالية : ٢٧

<sup>(</sup>٤) - ذكرياء بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن ميمون الهمداني مولاهم ، أبو يحيي الكوني الحافظ ، عن الشعبي والزهري ، وأبي إسحاق السبيعي ، وجابر الجعلي وغيرهم ، وعنه ابنه يحي ، والثوري ، وشعبة ، وركيع وغيرهم من العدلية ، وقع أحمد والقعبي ، توني سنة ١٤٩هـ عرج له الجماعة ، وعمد بن منصور ، وأبو طالب .

<sup>(</sup>٥) - عامر : هو عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي ، نسبة إلى شعب همدان الحميري الكوني ، عن على ، وأبى هريرة وعائشة ، وسعد بن أبي وقاص وغيرهم ، وعنه أبو اسحال السبيعي ، وزبيد البيامي ، والدوري ، وسلمة بن كهيل ، والأعمش ، ومنصور وغيرهم ، قال الشعبي : أدركت خمسماتة سن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولد سنة ٩ هـ من ثقات محدثي الشيعة من كلامه : (إن أحببنا أهل البيت هلكت دنيانا وإن أبغضناهم هلك ديننا) وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهم ثوني سنة ٣ أو ١ ه ١هـ بالكوقة استقضاه عمر بن عبد العريز (٦) - أعرجه عبد بن حميد ، وابن جرير وابن للنار ، وأبو ألشيخ عن الشعبي ، الدر للنثور ٨٨/٣.

<sup>(</sup>٧) - الروم : 15

<sup>(</sup>٨) \_ لقمان : ٢٣

وقال عزوجل في الظهار الذي هو حكم المسلمين ومافرض عليهم في ذلك بعد مافرض عليهم من العتق والصيام والصدقة : ﴿وَلَلْكُ حَدُود ا الله وللكافرين عناب اليم ﴿ " معنى ذلك : وللتاركين مافرضت عذاب اليم ،

ومثل هذا في القرآن كثير لمن يتبعه ، فإنما ذكرت منه ماحضر ذكره مما فيه كفاية لمن نصح نفسه و لم يوطئها العشوة , ويغرها إن شاء الله .

وهذا شيء مما رويناه من الحديث في تصحيح ماذكرناه مما هو متبع للقرآن وموافق له .

حدثنا بشر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مبارك <sup>(۱)</sup> عن الحسن قال : قــال رحــل : يارسول الله الحيج كل عام ؟ قال: لو قلت نعم لوحبت , ولو وحبت ماقمتم بها ولو تركتموها كفرتم) <sup>(۱)</sup> .

قال : وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا سفيان ، قال: حدثنا علي بن بذبمة (1) قال: سمعت أبا عبيدة (۱) يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لما وقع النقص في بني اسرائيل جعل أحدهم يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه

<sup>(</sup>١) \_ الحادلة : ٤

<sup>(</sup>٢) ـ مبارك بن حسان السلمي أبو يونس البصري ، ثم المكي ، عن عطاء ، والحسين ، ونافع مولى ابن عمر وثمابت البناني وغيرهم ، وعنه الثوري واسماعيل بن صبيح ، وعلي بن هاشم بن البريد ، ووكيع وغيرهم ، وثقه ابن مصين ، وابن حبان ، حرج له ابن ماجه ، والبزار ، والمرشد بالله ، وعمد في الذكر .

<sup>(</sup>٣) . أخرجه عبد بن حميد ، الدر المنثور ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) - على بن بذبمة الجزري ، أبو عبد الله مولى حابر بن محرة السواتي كوني الأصل ، هن أبي هيدة ، وابن مسعود ، وسعيد بن حبير ، وهنه التوري والأعمش وشعبة وشريك ، وغيرهم ، كان رأسا في التشبيع ، من ثقاة محدثي الشيعة ، وثقه العجلي ، وابن معين ، وأبو زرعة ، والنسائي ، وابن سعد ، وأحمد ، توفي سنة ١٣٦هـ احتج به الجماعة .

<sup>(</sup>٥) - أبو عيدة : اهمه هامر بن عبد الله بن مسحود الهلل الكوني ، عن أيه و لم يسمع منه ، وعن أبي مومسى الأشعري ، وكعب بن عمرة ، وعائشة ومسروق ، وهنه ابراهيم النامعي ، وأبو استحاق السيمي ، وعمرو بن مرة ، وعلي بذبحة ، وكانت سنة ١٨هـ وقيل : مرة ، وعلي بذبحة ، وكانت سنة ١٨هـ وقيل :

ولا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه فصرف الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن : ولعن اللين كفروا من بني اسرائيل كه الح اربع آيات وولكن كثيرا منهم فاسقون كون أن قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكنا فاستوى حالسا ثم قال: كلا والذي نفسي بيله حتى يأخذوا على يدي الظالم فيأطروه على الحق أطرا) ".

قال < الناصر > الحسن بن علي عليه السلام : يأطروه علمي الحق : أي يعطفوه على الحق عطفا .

قال: وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابي الضحى " عن مسروق (1) أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: (ألا لاترجعن كفارا يضرب بعضكم بعضا ألا ولايؤخذ الرجل بجريرة أخيه) (" قال: وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا فضيل "

<sup>(1) -</sup> HELE: AY- (1)

<sup>(</sup>٢) ـ أخرجه أبو داود من طريق علي بن بلبكة به ١٩/٤ (٤٣٣٦) والترمذي ٤٧/٥ . ٣، وأحمد بن حتيل ٣٩١/١.

 <sup>(</sup>٣) - أبو الضحى: مسلم بن صبيح الهمداني العطار الكوني ، عن علي مرسلا ، وابن هبض ، والتعسان بن بشير
وابن عمر ، ومسروق وغيرهم ، وعنه الأعمش ، ومنصور ، والثوري ، وعطاء وجماعة ، وثقه ابن معين ، وأبو
زرعة توني في حلاقة عمر بن عبد العزيز ، وقبل : سنة ١٠٠هـ حرج له الجماعة ، والمويد بالله ، والمرشد يا لله .

<sup>(</sup>٤) ـ مسروق بن الأحدع بن مالك الهمداني الكوني العايد ، أبو عائشة ، عن جمع قفير من الصحابة ، وعنه ابن أحيه محمد بن المنتشر بن الأحدع ، وأبو وائسل ، وأبو الضحى ، والشعبي ، وابراهيم ، وأبو إسحاق وغيرهم تابعي من أوعية العلم ، شهد مشاهد علي عليه السلام ، وثقه غير واحد ، مات سنة ٦٣هـ .

<sup>(</sup>٥) ـ رواه في مجمع الزوائد ، وهزاه إلى الطيراني في الأوسط ، والبوار ٢٨٣/١ ، وصدر الحديث أحرجه البحاري في كتاب الديات ٢/١٤/٧ ٨) ، وأحمد ٤/ ٣٥١، ومسلم ٢٥١٨٨٢١) ، وابن منده ٢٧٣/٢، (٢٥٧) .

<sup>(</sup>٦) - فضيل بن غزوان بن حرير الغني مولاهم ، أيـو الفضل الكوني ، هن نافع مولى ابن عمر ، وابي إسحاق وعكرمة وغيرهم ، وعنه ابنه محمد والثوري ، وابن المبارك ، ووكيع وآخرون ، وثقه أحمد وابن معين ، وابن حيان ، قيل : كتل في أيام المصور ، احتج به الجماعة

بن غزوان ، عن نافع "عن ابن عمر " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :(ايما رحل كفر رحلا فأحدهما كافر) (" .

قال: وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبدا لله بسن دينار " عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أكما امرء قال لأخيه: ياكافر فقد باء بها أحدهما) ".

قال عبدا لله : وسمعت ابن عمر يقول: أحق ماطهر المسلم لسانه ١٠٠٠ .

قال: وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابو هلال عن الحسن قال: قال و ما الله صلى الله عليه وآله وسلم :(سباب المسلم فسق وقتاله كفر) ( الله عليه و الله وسلم :(سباب المسلم فسق وقتاله كفر) ( الله عليه و الله وسلم :(سباب المسلم فسق وقتاله كفر) ( الله عليه و الله وسلم :(سباب المسلم فسق وقتاله كفر) ( الله عليه و الله عليه و الله وسلم :(سباب المسلم فسق وقتاله كفر) ( الله عليه و الله و الل

قال: وحدثنا بشر ، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن

<sup>(</sup>۱) ، نافع مولى ابن عمر ، أصابه في بعض مغازيه ، عن مولاه ، وعن أبي هريرة ، وعائشة ، وآخرين ، وعنه أولاده أبر عمر ، وعبد الله ، وعمر ، وأبو استحال ، والحكم بن عتيبة ، والزهري ، وخلق ، من علماه التنابعين وأعلامهم ، وثقه غير واحد ، توض يئة ١١٧هـ ، وقيل : ١٩٩هـ احتج به الجماعة .

<sup>(</sup>٢) - ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ، أبو عبد الرحمن أسلم قديما ، وهاجر ، وهو ابن عشر سنين واستصغر في أحد ، ثم شهد الخندق وما بعدها ، كان شديد التمسك بالسنن ، عرض عليه اليعة بعد عثمان فأبى غلف عن علي عليه السلام ثم ندم بعد ، كف بصره في آخر حياته ، وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة ، ولمه في كتب الحديث ٢٦٣٠ حديثا ، مات سنة ٧٣ه.

<sup>(</sup>٣) ـ أخرجه أبو داود من طريق قضيل به ، يتفاوت يسهر ٤/٠٢٢(٤٦٨٠) .

 <sup>(1)</sup> عبد الله بن دينار العدوي أبو عبدالرحمن الملني مولى ابن عمر ، عن ابن عمر ، وأنس وآخرين ، وعنه ابنه عبد
الرحمن ، والسفيانان ، وشعبة وجماعة ، وثقه غير واحد ـ توني سنة ٢٧١هـ .

<sup>(</sup>٥) - أخرجه البخاري ١٩٨/٨ (١٩٨) وأحمد ١١٣/١، وأبو عوائلة ٢/٢١، ومسلم ٢٩/١، وابن منده في الإيمان (٥) - أخرجه البخاري ١٤١/٨ (١٩٥٠) .

<sup>(</sup>٦) - أعرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وحفظ اللسان ٦٨/ ٩٩.

<sup>(</sup>٧) - أبو هلال : محمد بن سليم أبو هلال الراسي البصري ، عن الحسن ، وابن سيرين ، وحميـد بن هـلال وغيرهم وعنه ابنه مهدي ، ووكيع ، وزيد بن الحياب وجماعة ، وثقـه غير واحـد ، وسات سنة ١٦٧هـ ، وفي الخلاصـة ١٩٧هـ

<sup>(</sup>٨) - أخرجه البخاري ١٧/٨ (٧٢) ، وأحمد ٤٣٩/١، والنسائي ١٢٢/٧ بلفظ فوق عن أبي واقل .

القاسم " بن محمد والحسن بن أبي سعيد قالا: قيل لعبدا الله: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن : ﴿ وَالدّين هم على الصلاة في القرآن : ﴿ وَالدّين هم على صلاتهم محافظون ﴾ " فقال عبدا الله : ذلك على مواقيتها ، قالوا : ياأبا عبدالرحمسن ماكنا نرى ذلك إلا على تركها ، فقال : عبدا الله : تركها الكفر) " .

قال: وحدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى بن زيد (" عن حسين بن علي عليه السلام حسين بن علوان (" عن ابي خالد (۷) عن زيد (۸) عن آبايه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (سيأتي على الناس اثمة بعدي

<sup>(</sup>۱) ـ القاسم بن محمد : هو القاسم بن محمد بن أبي بكر القرشي التيمي ، أبو محمد المدني ، عن أسلم مولى ابن عمر ورافع بن خديج ، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، والعبادلة إلا ابن مسعود فمرسل ، وعبه جعفر الصادق وحميد الطويل ، وسالم بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الرحمن ، والمسعودي وغيرهم ، إمام ورع فقهه توفي سنة ٧ - ١هـ وقيل . ٨ - ١هـ وهو ابن سبع وسبعين سنة .

<sup>(</sup>٢) ـ المؤمنون : ٢

<sup>(</sup>٢) - المؤمنون : ٩

<sup>(</sup>٤) ـ أخرجه عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، والطبراني عمن ابمن مسعود ، الـدر المنشور ٨٩/٦.

<sup>(</sup>٥) - أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب ، أبو عبد الله ، فقيه آل البيت عليهم السلام ولد سنة ١٥٧ هـ عن حسين بن علوان ، وعمد بن بكر العلامي ، والباقر ، والصادق ، وعنه ولداه على ومحمد ومحمد بن منصور للرادي ، كان في عصر الرشيد بالمدينة ، وكان يعمل للمحروج على الرشيد فرصد له الجواسيس وحبسه ، وفر من السحن ، والمعتفى اربعين سنة إلى أن مات في البصرة سنة ٢٤٧هـ .

<sup>(</sup>٦) - حسين بن علوان بن قدامة الكليي، أبو على الكوني، عن أبي عالد وجعفر الصادل، وعبد الله بن الحسن والأعمش، وعنه أحمد بن عيسى، وأحمد بن صبيح، وجعفر السدوسي، وأحمد بن يمي بن مالك وغيرهم، من ثقاة محدثي الشيعة، طعن فيه النواصب لتشيعه، توفي في بضع عشر وماتين.

<sup>(</sup>٧) - أبو خالد : هو عمرو بن خالد الواسطي أبو عمرو الكوتي ، الإمام الحافظ المحدث الثقة ، عن زيد بن علي ، وهو رلوي بحموعه ، والباقر والثوري ، وعنه نصر بن مزاحم ، وحسين بن علوان ، وابراهيم بن الزبرقان ، وعطاء بن السالب ، وعطية بن مالك وطائفة ، وطعن فيه النواصب لتشبيعه كعادتهم ، توفي في عشر الحمسين ولمائلة ، ومثل هذا لايقبل فيه قول مبغضي آل عمد وشيعتهم فقد دابوا الطعن في أبسي مسالد وأمثاله لالسبب إلا ولاؤهم فله ولرسوله والمؤمنين .

<sup>(</sup>٨) ـ زيد: هو الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أبو الحسين ، إمام للسلمين ، وعلم آل البيت عليهم السلام ، وقد سنة ٧٥هـ على أصح الأقوال في المدينة ، روى عن أيه ، وأحيه الباقر ، وأبان بن عثمان وآخرين ، وعنه ابناه حسين وعيمى ، والعسادق ، وأبو محالد ، والزهري والأعمش ، وشعبة وحلق ، استشهد في ٧٥من شهر محرم منة ١٣٢هـ في المكوفة ، وهو أشهر من أن يترجم له في هذه العجالية ، وفي سيرته واستشهاده كتب كثيرة .

بمبتون الصلاة كميتة الأبدان فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر) (1).

قال: وحدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا حرب " بن الحسن قال: حدثنا حنان بن سدير " قال: حدثنا سديف المكي " قال: حدثنا محمد بن علي \_ ومارأيت محمديا يعدله \_ قال: حدثنا حابر بن عبدا لله الأنصارى " قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ياأيها الناس من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهوديا قال: قلت يارسول الله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ) ".

<sup>(</sup>١) ـ أخرجه الإمام زيد في المستد ٩٩ من طريق أبي عطد به ، وأعرجه محمد بن منصور في أماليه عن محمد به رأب الصدع ٢٧٤/١ (٢٧٨) ، وأخرجه البيهقي في السنن ٢٤١/٣عن أبي ذر بتفاوت يسير ، و لم يذكر ذيل الحديث ، ومسلم أيضا ٢٤٨/١(٤٤٨) عن أبي ذر .

 <sup>(</sup>۲) - حرب : هو حرب بن الحسن الطحان الهاربي ، عن شادان الطحان ، وحسين الأشقر ، وسفيان بن عيبتة ،
 وعنه محمد بن منصور ، وهنو راوي الصلوات الحمس ومسلسلهن ، حرج لنه الحناكم في العلوم ،
 والقاضى عياض ، ومحمد بن منصور ، والمرشد با فقد

<sup>(</sup>٣) - حنان بن سدير بن حكيم الصيرني الكوني ، عن أيه ، وسديف المكي ، والصادق ، وعمرو بن قيس الملامي وعنه ابراهيم بن هاشم ، وعباد ، وحرب بن الحسن ، ومحمد بن ثواب الهنامي ، من ثقاة عملي الشيعة .

<sup>(</sup>٤) - سديف : هو سديف بن ميمون المكي ، عن البائر ، وعنه حنان بن سدير ، من ثقاة محدثي الشيعة ، وعن بسايع النفس الركية ، وعرج معه ، اتهمه النواصب بالرفض والغلو كصادتهم في التحامل وإنكار الكثير عما صبح عن رسول الله صلى الله عليه وآله بقواعدهم الفاسدة التي حنوا بها على الإسلام وللسلمين مسلا للدنيا ولسياسة الولاة الغللين ، قتله المتصور بعد مقتل النفس الركية عليه السلام .

<sup>(°) -</sup> جابر بن عبد الله بن عبرو بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي ، صحابي حليل من المكترين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله ، وطائلة من الصحابة ، وعنه أولاده عبد الرحمن ، وعقيل ، وعمد ، وابن المسيب والبائر والحسن البصري ، والشعبي ، وعلق كثير ، هزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله تسمع عشرة غزوة ، تعمر حتى لحق أبا حعفر البائر ، وأبلغه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله ، كانت له في العر أيام حلقة بالمسحد النبوي ، يوحد عنه العلم ، آخرج له البحاري ومسلم وغيرهما (٥٤٥) حديثا ، توف سنة ٧٨هـ .

<sup>(</sup>١) .. أخرجه الصدوق من طريق حنان بن مدير به ٢٧٣ ، وأخرجه العقبلي في الضعفاء ١٨٠/٢، في ترجمة مديف للكي (٢٠١) من طريق حرب به ، ورواه في مجمع الزوائد ، وعزاه إلى الطبراني في الأوسط ١٧٢/٩، وأسرجه ابن حجر في التهذيب ، في ترجمة سديف من طريق حرب به .

قال: وحدثنا بشر عن عطية الكاهلي () عن علي عليه السلام قال: (المكر غدر والغدر كفر) () .

قال [الناصر] الحسن بن علي بن الحسن عليه السلام : إنما أتبع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

قال: وحدثنا وكيع ، قال: حدثنا عبدا لله بن موسى ، قال: أخبرنا هاشم بن الـبريد ('' ومحمد بن اسماعيل الزبيدي ('' عن سعيد بن حنظله ('' عن مازن العبـدي (شقال: قال على عليه السلام: (ماوحدت إلا القتال أوالكفر) (، '' .

(١) - عطية الكاهلي : لم أعرفه .

<sup>(</sup>٢) ـ لم أقف له على تخريج ، لكن قال في النهج :(ولكن كل غدرة فحرة ، وكل فجرة كفرة) الخطبة ٢٠٠.

 <sup>(</sup>٣) \_ مببق تخريجه .

<sup>(1)</sup> ـ عبد الله بن موسى: لم اعرفه ، وهاشم بن البريد ، أبو علي الكوني ، عن زيد بن علي ، وأبي إسحاق السبيعي ، وكثير النواء ، وإسحاعيل بن رحاء ، وسعيد بن حنظلة وغيرهم ، وعنه ابنه علي ، وعمار به ن زريق ، ووكهم ، وعبد الله بن موسى ، من عيار محدثي الشبعة ، ومن أتباع زيد بن علي ، وثقه احمد وابن معين ، والعجلي ، توني عشر المستين والمائة .

<sup>(</sup>٥) - محمد بن اسماعيل الزييدي الكوني ، عن أبي إسحاق الشبيباني ، والأعمش ، والمنصور ، وصعيد بن حنفللة وغيرهم ، وعنه يمي بن آدم ، وعباد بن يعقوب ، ويحي بن عبد الحميد الحماني ، وعبد الله بن موسى وغيرهم من ثقاة محدثي الشيعة ، وثقه أحمد وابن حبان .

<sup>(</sup>٦) ـ سعيد بن حنفلة العائذي ، عن مازن العائذي ، وعنه محمد بن اسماعيل بن رجاء ، وصليمان بن قرم ، كفا ذكر البعداري في تاريخه ، والرازي في الجرح والتعديل .

 <sup>(</sup>٧) ـ مازن العبدي : هو مازن بن هبد الله العائدي ، من أهل الكوفة ، يروي عن العراقيين ، عن علي ، وعنه سالم
 بن أبي حفصة ، وسعيد بن حنظلة .

<sup>(</sup>٨) ـ نهج البلاقة ، محطية رقم (٤٣) ورواه نصر بن مزاحم المنقري في وقعة صفين ٤٧٤.

قال: وحدثني محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن الحسين عن ابي خالد عن زيد عن آبايه عن علي عليه السلام قال: قال له رجل: ياأمير المؤمنين أرأيت قومنا أمشركون هم ٢ يعني أهل القبلة \_ قال: لاوالله ماهم بمشركين ، ولو كانوا مشركين ماحلت لنا منساكحتهم ولاذب التحهم ولامواريثهم ولاالمقام بين أظهرهم ، ولاجرت الحدود عليهم ، ولكنهم كفروا بالنعم والأعمال غير كفر الشرك ) ".

قال [الناصر] الحسن بن علي عليه السلام: يعني شرك العدل بـا الله لاشرك الطاعة للشيطان مع الله

قال: وحدثنا محمد بن منصور عن أبي هاشم ، عن محمد بن اسماعيل ، عن معقل الختصمي (٢) قال: حاء رحل الى علي عليه السلام فسأله عن امرأة لاتصلي ؟ فقال: (من لم يصل فهو كافر) (٢) قال: وحدثنا محمد بن منصور ، قال: حدثنا ابوكريب (١)

<sup>(</sup>۱) - لم أتف له على تخريج لكن أخرج الإمام زيد عن علي عليه السلام أنه آناه رحل فقال: ياأمير المؤمنين أكفر أهل الجمل وصفين رأهل النهروان قال لا هم إحواننا بغوا علينا فقاتلناهم حتى يفيتوا إلى أمر الله عز وجل المسند ١٠٤ وأخرج ابن أبي شبية عن طارق بن شهاب ، قال : كنت هند على عليه السلام قستل عن أهل النهراهسم مشركون ؟ قال : كن هناهم ؟ قال : قوم قال : من الشرك فروا ، قيل : فما هم ؟ قال : قوم بغوا علينا) ٧٩٦٤٥(٢٩٥٤) .

 <sup>(</sup>٢) ـ معقل الجنعمي ، عن علي ، وعنه محمد بن اسماعيل ، هكذا ذكره البحاري في تاريخه ، والرازي في الجرح والتعديل ، وأبو هاشم السابق : لم أعرفه .

<sup>(</sup>٣) ـ ذكره في كنز العمال ، وعزاه إلى عبد الرزاق ، وابن عساكر في تاريخه ، والبيهقي ١٣/٨ (٤٥٦١٢) وابن أبسي شيبة في الإيمان ٤٦ برقم ١٣٦ من طريق محمد بن أبي اسماعيل به .

<sup>(</sup>٤) - أبو كريب : محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ، أبو كريب الكوفي ، التقة الحافظ محدث الكوفة ، عن ابن عينة وابن الحبارك ، ووكيم ، وحلص بن غيات ، وعنه ابن عزيمة ، وعبد بن حميد ، والنسائي ، وعبد الله بن أحمد بن حنيل ، ومحمد بن منصور ، وخلق كثير ، كان ابن عقدة يقدمه في الحفظ والكثرة على جميع مشائحهم ، ويقول : ظهر له بالكوفة ثلاث معة كلف حديث توفي سنة ٤٤٨هـ وقد ٨٧ سنة ، أحرج له الجماعة ، وألمتنا الحمسة إلا الجرحاني .

عن حفص " قال: حدثنا أشعت " عن كردوس" قال: سمعت على هذا المنبر رجلا من أهل بدر يعني عليا قال: (رب غاد قد غدا فما يؤوب الى أهله حتى يعمل عملا يدخل به النار) ثم قرأ ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأها اللين اسودت وجوههم أكفرتم بعد ايمانكم " يقول: كفروا بعد ايمانهم ورب الكعبة ، .

قال: وأخبرني محمد بن علي بن خلف العطار قال: حدثني عمرو بن عبد الغفار عن أبي بكر بن عياش (١) قال: حدثني الضبي (١) قال: بلغ عليا عن لبيد بن عطارد التميمي شيء فأخذه فَمُرَّ به على مسجد سماك وفيه نعيم بن دجاجة التميمي (١) فقام اليه

<sup>(</sup>١) ـ حفص : هو حفص بن غيات بن طلق بن معاوية ، أبو نمر الناععي الكوني ، قاضي بغداد ، ثم قاضي الكوف ، الإمام الثقة ، عن الصادق ، وسفيان ، وابن أبي ليلي ، وعاصم الأحول ، وهشام بن عروة ، وأشبعث الكنـدي ، وخلق ، وعنه مصبح وإسماعيل بن أبان ، ومحمد بن جميل ، وأبو كريب ، وأجمد ، وابن معين ، وابن أبسي شبية ، وعلم ، قال الذهبي : شبعي ، توفي سنة ١٧٤هـ حرج له أنمتنا الحمسة والحماعة .

<sup>(</sup>٢) ـ الأشعث : هو الأشعث بن سوار الكندي ، التوابيق ، قاضي الأهواز ، عن الحسن وابن سيرين ، والشعبي ، والزهري ، وكردوس الثعلبي ، وغيرهم ، وعنه شعبة ، وحقص ، وعمد بن فضيل ، وحلق ، وتقه أبن معين في رواية الدورقي عنه ، وقال أحمد : هو أمثل من عمد بن سالم ، توني سنة ١٣٦هـ ، أحرج له البحاري ومسلم والأربعة إلا أبا داود ، وأخرج له أتمتنا الخمسة إلا الجرجاني .

<sup>(</sup>٣) ـ كردوس : هو كردوس بن العباس الثعلبي الغطفاني ، عن الأشعث بن قيس ، وحذيفة وابن مسعود ، وعاتشة ، وعنه عبد الملك بن عمير ، وأبو واتل ، وأشهث بن سوار ، ومنصور ، وأخرون ، وثقه أبو حاتم ، خرج لـه أبـو داود ، والنسائي ، وللرشد با لله .

<sup>(</sup>٤) - آل عمران : ١٠٦

 <sup>(</sup>٥) ـ لم أقف على تخريجه عن علي عليه السلام ، ولكن أخرج ابن حرير ، وعبد بن حميد عن قتادة ، قـال في الآبـة :
 كفروا بعد إيمانهم . الدر ٣٩٢/٢.

<sup>(</sup>٦) - أبو يكر بن عياش بن سالم الأسدي ، عن أبيه ، وعن أبي إسحاق السييعي ، وعبد الملك بن عمير ، وأحمد بن موسى الضبي وغيرهم ، وعنه الثوري ، وابن المبارك ، وأبو داود وكردوس ، وابن معين ، وأحمد بن حنبل و خلس وثقه ابن معين ، وأحمد ، وأبو داود وغيرهم ، توفي سنة ٩٣ هـ حرج له البخاري والأربعة ، وإنمتنا إلحمسة .

<sup>(</sup>٧) ـ الضبي : هو أحمد بن عبده بن موسى الضبي ، عن حماد بن زيد ، وأبي هوانة ، وعمارة بن عبد الله ، وفضيل بن عياش ، وغيرهم ، وغيرهم ، وغيرهم ، وغيرهم ، والنسائي ، والنهي ، توني بن عياش ، وغيرهم ، والنسائي ، والنهي ، توني سنة ٥ ٢ هـ ، أخرج له مسلم والأربعة ، وعمد بن منصور ، والمرشد با لله ، ولميد بن عطارد : أسلم سنة تسع (٨) ـ نعيم بن دحاجة الأسدي ، كوني ، عن علي ، وعمر ، وأبي مسعود ، وعنه المنهال بن عمر الأسدي ، وبحي بن هاني المرادي ، وأبو حصين الأسدي ، ذكره ابن حبان في الثقاة .

فانتزعه من رسل علي عليه السلام وخلى سبيله فبلغ ذلك عليا فأرسل إليه فأخذه فضربه أسواطا فقال له نعيم: إن المقام معك لذل وإن فرقتك لكفر قال: أوكذلك هو ؟ قال: نعم قال: خلوا سبيله) (١٠).

قال: وحدثنا بشر بن عبدالوهاب قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن معمر " عن ابن طاووس" عن ابيه "عن ابن عباس ﴿وعن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ " قال: هو به كفر وليس كمن كفر با لله وملائكته ورسله) ".

قال: حدثنا ابوجنان <sup>(۱)</sup> عن الضحاك <sup>(۱)</sup> عن ابن عباس قبال: (مـن كـان لـه مـال تجب فيه الزكاة فلم يزكه ، أومال يبلغه حج بيت الله فلسم يحمج سـاًل عنـد المـوت

<sup>(</sup>١) ـ أعرجه الصدوق من طريق أبي بكر بن عياش به ، يلفظ (وا لله إن صحبتك لذل ، وإن خلافك لكفر ٩٨٪.

<sup>(</sup>٢) ـ معبّر ، هو معّمر بن راشد الأزدي ، أبو عروة البصري ، عن ثابت البناني ، وقتادة ، والزهري ، وعبد الله بن طلوس ، وعنه شبحه يحيي بن أبي كثير ، وأبو اسحاق ، وشعبة ، والثوري ، وعبد الرزاق ، وابن عيبنة وحلق كثير ، من الحفاظ الأثبات ، وثقه غير واحد ، شهد جنازة الحسن ، سكن اليسن ، وأراد المودة إلى بلده فكره أهل صنعاء أن يفارقهم ، فقال لهم رحل : قيدو ، فزوجوه فأقام عندهم ، ثوني سبنة ٥٣ هد ، وقيره في مويمة مقيرة مشهورة في صنعاء ، أعرج له الجماعة ، والمتنا الحمسة إلا الجرحاني .

<sup>(</sup>٣) - ابن طاوس : هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني ، أبو محمد الأبتاوي ، عن أبيه ، وعطاء ، وعمرو بسن شعيب ، وعنه ابناه طاووس ، ومحمد ، وعمرو بن دينار ، ومعمر ، والسفيانان ، هدلي المذهب ، وثقه أبو حاتم ، والنسائي ، توني سنة ١٣٢هـ ، مورج له الجماعة وأتمعنا .

<sup>(</sup>٤) - طاروس بن كيسان الحولاني الهمداني الحميري ، أحد أعلام التابعين ، إمام في العلم والوهد والعبادة ، شديد النكير على الحلفاء والملوك ، شيخ أهل اليمن وفقيههم ، من ثقاة محدثي الشيعة ، أعد عن ابن عباس ، وابن عمر و حابر ، وأبي هريرة ، قال المرشد با فه : وعن علي بن أبي طالب ، وعنه ابنه عبد ا فه ، وبحدهد ، وعمرو بين دينار ، وغيرهم ، توفي سنة ٢ ، ١هـ حاجا بحزدلقة أومنى ، حرج له الجماعة ، واتمتنا الحمسة إلا الجرجاني .

<sup>(0)</sup>\_ With : \$\$

<sup>(</sup>٦) - أحرج الحاكم في مستدركه عن طنووس عن ابن عيلس بلفظ (إنه ليس بــالكفر الـذي يذهبـون إليه ، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة ﴿ومن لم يُعكم بما أنزل الله فأوليك هم الكــافرون) كفر دون كفر ٣١٣/٧، وهـو في الــدر المتور ٧٨/٣، وأحرجه ابن منده ، ومن طريق أبي رافع به ٣٤٥/١ (١٨٣) .

 <sup>(</sup>٧) - أبو حنان : هو يحيى بن أبي حية أبو حنان الكلبي الكوني ، واسم أبي حية : حي ، عن أبيه ، ويزيد بن البراء بن هازب ، والضحاك بن مزاحم ، والحسن البصري ، وهنه السفيانان ، والحسن بن صالح ، ووكيع ، وهلل كتبير ، وثقه أبو نعيم ، وابن حبان ، وابن معين ، ثوني سنة ١٤٧هـ وقبل : ١٥٠هـ .

 <sup>(</sup>A) - الضحاك : هو الضحاك بن مزاحم الحلالي ، أبو القاسم الخراساني ، هن علي ، وابن عمر ، وابن عبلس ، وابني هريرة ، وقبل : لم يثبت له مماع من الصحابة ، وعنه معوير ابن سعيد ، وأبر اسحال ، والحسن بن يمي البمسري

الرجعة ـ قال : فقال رجل : اتق الله باابن عباس إنما سألت الكفار الرجعة ؟ فقال ابن عباس : أنا أقرأ بها عليك القرآن ﴿ يَاأَيُهَا اللَّهِينَ آمنوا لا تلهكم أموالكم ولاأولادكم عن ذكر الله كالله الى قوله: ﴿ فأصدق وأكن من الصالحين ﴾ (" قال : فقال رجل : ياابن عباس فما يوجب الزكاة ؟ قال: مآتان فصاعدا . قال: فما يوجب الحج ؟ قال: الزاد والبعير) (" .

وروي لنا عن عبيدا لله بن رافع "عن عبدا لله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (مابعث الله نبيا إلا وله حواري " يمكث النبي بين ظهرانيهم ماشاء الله يعمل بينهم بكتاب الله حتى إذا قبض الله نبيسه مكث الحواريون يعملون بكتاب الله وبامره وسنة نبيهم فإذا انقرضوا كان من بعدهم أمراء يركبون رؤوس المنابر ، يقولون مالايعرفون ويعملون بما تنكرون " فإذا رأيتم ذلك فحق على كل مسلم أن يجاهدهم بيده ، فإن لم يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك اسلام) " .

 <sup>--</sup> وأبو جناب الكليي، وغيرهم، وثقه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، توني سنة ١٠٦هـ تقريبا، خرج له
 الترمذي، وابن ماحه وألمتنا الخمسة.

<sup>(</sup>١) ـ المنافقون : ٩

 <sup>(</sup>٢) - أخرجه الترمذي من طريق أبي حناب به ، ٥/٠ ١٣(٩ ٣٣١) وهو في الطيراني ، وعبد بن حميد ، وابن حريس ،
 وابن للنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، الدر ١٧٩/٨.

<sup>(</sup>٣) عيد الله بن رافع: هو عبدا لله بن أبي رافع المدني ، مولى رسول الله صلسى الله عليه وآله ، عن أبيه وأسه سلمى وعلي ، وكان كاتبه ، وعنه أو لاده ابراهيم ، ومحمد ، والحسن بن محمد بن الحنفية ، وعلي بن الحسين زبن العابدين والباقر ، والصادق ، وثقه أبو حاتم ، والحطيب ، وابن سعد ، وابن حبان .

<sup>(</sup>٤) ـ الحواري : هو القصار أي الصباغ لأنه ببيض النهاب ويغسلها ثم نقلت حتى صار كل ناصر وحميم حواريا .

<sup>(</sup>٥) ـ ن (ج) ما ينكرون .

<sup>(</sup>٦) - العرجه مسلم من طريق عبيد الله بن رافع به بتقاوت يسير ٢٠/١ (٥٠) وأحمد في مستده ٢٦١/١.

قال: وأخبرني محمد بن علي بن خلف العطار، قال: حدثني بكر بن عيسى الأحول ابوزيد "قال: حدثني عبدا لله بن الحسن " قال: حدثني ثابت أبو المقدام " قال: أدركت أصحاب على عليه السلام متوافرين قال: فسمى منهم رحالا كثيرا قال: قلت لهم: أي شئ كنتم تسمون من خالفكم ؟ قالوا: كنا نسميهم بالفسق والظلال والنفاق, وبالكفر غير كفر الشرك ".

وفي هذا مايكثر وإنما نكتب منه مانذكر .

#### هذا باب في وصف النفاق والدليل على أن كل عاص منافق

إعلم هداك الله أن كل من عصى الله بكبائر معاصيه ، وأصر على ذلك فليس فعله ذلك إلا عن قلة يقين بوعيد الله واستخفاف بحرماته , وإنهم في شك من الجنة والنار ونما يدعوهم اليه مريب ، وذلك أن القلوب والأبدان والعقول مطبوعة على الحذر من قليل الآلام والأوجاع ، حتى إن الإنسان إذا صدع أوجم يوما فقيل له : احتم ودع الطعام والشراب أو الجماع ، وذلك فلذة الدنيا يجوع ويعطش جهده ، وترك لذاته جميعا حذرا من أن يزيد وجعه أويدوم ورجاء العافية , وهذه فلذات الدنيا التي بها يفتن المفتنون ، ولها تباع الآخرة، وتقطع الأرحام ويكتسب سوء الأحدوثة " ويعبد أحدهم سلطانه الظالم بالطاعة له إذا خاف منه حبس

<sup>(</sup>١) ـ بكر بن عيسى الأحول أبو زيد البصري ، قال في تنقيح المقال : إمامي بحهول ، وهذه عادت في بعض الشيعة الذين لم يتسن له أن يجرحهم مع أنهم في مايظهر له من الشيعة ، أو الزيدية .

<sup>(</sup>٢) - عبد الله بن الحسن لم أعرفه:

<sup>(</sup>٣) ـ ثابت أبر المقدام : هو ثابت بن هرمز أبو المقدام ، عن عدي بن دينار ، وعلي بن الحسين السجاد ، وسعيد بسن المسيب ، وأبي واثل ، وعبد الله بن الحسن ، وعنه النوري ، وشعبة ، وابنيه عمر بسن أبني المقدام ، وإسرائيل ، والأعمش ، وعبد الله بن الحسن وغيرهم ، وثقه ابن معين ، وأحمد ، وأبو حاتم ، وغيرهم ، عمرج له الأربعة ، ومحمد بن منصور ، والجرحاني .

<sup>(</sup>t) - لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٥) ـ أحدوثه : كأعجوبة وزنا ومعنى .

يومين أوضرب عشر درر ، أوإرهاقا" في خراج أو ازورار " وجه عنه ، أوشدة حجاب ، اوكان منه رغبة في غرض من الأغراض فخاف فوات مارغب فيه ، ويدع عبادة ربه ، فلو كان هؤلاء الناس موقنين بالجنة والنار وماوعدا لله وأوعد الأبرار والفجار , وصدقوا بقول الله سبحانه : ﴿كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليدوقوا العلاب إن الله كان عزيزا حكيما ﴾ "عزيزا في أخذه وتعذيه أعداءه ، حكيما في تدبيره وتحقيق وعده ووعيده لكانوا لايعصونه متعمدين ، ولايصرون على مايكره منها ، مستخفين بحرماته والله المستعان .

واعلم أنه لاإعان لمن لاإيقان له ، ولاإيقان لمن يصر على معاصي خالقه قبال الله سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَحَافُه ، وحالت الله من ذلك أيضا ، فليس يأتي على حقيقة إلا القليل ممن عصم الله وخافه .

#### [معنى النفاق لغة]

واعلم هداك الله : أن كل (مساتر بمعاصي الله أومعلن لها) " فهو منافق في لغة العرب ؛ لأن اسم النفاق إنما أخذ واشتق من حجرة البربوع " فإن للبربوع حجرين يقال لأحدهما :القاصعاء وهو الذي يسكته ويكون فيه , وفوق ذلك

<sup>(</sup>١) - الارهاق : تحميل مالايطاق ، والخراج : هو الضريبة على الأرض.

<sup>(</sup>٢) - الإزورار عن الشيء العدول عنه .

<sup>(</sup>۲) ـ النساء : ٥٦

<sup>(</sup>٤) ـ البقرة : ١ ـ ٢

 <sup>(</sup>٥) - (أ) أن كل بتأثر بمعاصي ا الله أومعاين لها (ب) أن كل مستأثر بمعاصي ا الله كومعابن (ج) أن كل مباشر بمعاصي ا الله أومغاير . والذي يبدر أنها جميعا مصحفة وأن ماأثبتناه أقرب الى الصواب وا الله أعلم .

<sup>(</sup>١) ـ اليربوع : حيوان صغير على هيئة الفأر وحجمه .

جحر آخر رقيق السمك في السماء والهواء يقال له: النافقاء ، فإذا أتاه في قاصعائه شئ بخافه من حية تربد أكله أوغيرها هرب من القاصعاء إلى النافقاء ، فإن صعد مايخافه اليه الى النافقاء نفق برأسه أي : حرق برأسه ذلك السقف الرقيق وظهر على الأرض وهرب مما يخاف .

فنفس النفاق في اللغة فهو: أن يظن بالإنسان أنه عمن يعمل بطاعة الله فيعمل عماصي الله مخالفا لما ظن به كما ظن بالوبوع أنه في القاصعاء فنفق برأسه و حرج من النافقاء مخالفا ماظن به ، فكان النفاق من جنس الكذب فيما سوتر به أوأظهر من قول أوفعل ، فمن زعم أنه مسلم أومؤمن شم أظهر أوساتر بفعل غير أفعال المسلمين والمؤمنين فقد نافق ولزمه اسم النفاق ؛ لأنه أتى من الجهة التي زعم أنها دينه ، وجاء بخلاف ماوعد أن يأتي به كاليربوع لما أتى من الناحية التي ظن أنه بها خرج منافقا من غيرها .

وقد دل سبحانه بمحكم كتابه على حقيقة ماوصفت ، مع ماجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنافقين في عصره ، مسع شهادة الله ورسوله وجميع المؤمنين بأنهم كفار واسم الكفر لازم لهم مع اسم النفاق ، وذلك فترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيساهم مسع نسائهم المؤمنات لم يفرق بينهم ، وبالصلاة عليهم بعد موتهم ودفنهم في مقابر المسلمين ، وأكل ذبائحهم واقامة حدود المسلمين عليهم ، وتركهم يحجون ويدخلون المسجد الحرام والبيت المقلس وجميع المساحد ، والذي وصفهم الله به في كتابه بقوله: وإن المسافقين المقلس وجميع المساحد ، والذي وصفهم الله به في كتابه بقوله: وإن المسافقين المحدون الله وهو محادعهم الى قوله : وفلن تجد له سبيلا الله الحاحدين الكافرين المحلمين المحاصين الطاعة الله ، ولا إلى الجاحدين الكافرين المحلمين المحلمين المحدون ، وهذه فصفة أكثر أهل زماننا في المحلمين المحدد الله ، ولكنهم مقصرون عاصون ، وهذه فصفة أكثر أهل زماننا في

<sup>(</sup>١) - النساء : ١٤٢ - ١٤٢

صلاتهم وزكاتهم وجميع أعمالهم ، مايؤدون من ذلك شيئا إلا بكسل وتقصير فيمه وضحر به إذا أدوه ، وأكثر ذلك لايؤدونه والله المستعان .

ولو لم يكن المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلمين الله عاصين ، لم تجب عليهم الزكاة في أموالهم والاكلفوا الصدقة ، والاكان لهم في الصدقات نصيب ، قال الله سبحانه لرئيسهم ومن معه منهم عبدا الله بن أبي : ﴿ إِياايها اللهِ يَن آمنوا الاتلهكم أموالكم والأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم ﴾ الآية (ا وقال حل ذكره : ﴿ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطسوا منهما رضوا وإن لم يعطوا منهما إذا همم يسخطون ﴾ الى قوله : ﴿ إِنَا الى الله واغبون ﴾ (" فأعلم في الآيتين الأخيرتين أنهم من كانوا باخذون الصدقات ويعطيهم الله ورسوله عليه السلام منها ، وكل ماتلوته ففي المنافقين حمن > غير شك وهذا بين والحمد الله والله مشكور وبما هو أهله مذكور .

وهذا بعض مارويناه وحضر من الحديث في النفاق .

قال: أخبرني الثقة محمد بن منصور، عن محمد بن جميل <sup>٣</sup>عن ابن فضيل <sup>١١</sup>عن

<sup>(</sup>١) \_ المنافقين : ٩ . ١٠

<sup>(</sup>٢) ـ التوبة : ٨٥ـ ٩٥

 <sup>(</sup>٣) عمد بن جميل بن صالح الأسدي ، عن اسماعيل بن صبيح ، وحسن بن حسين ، وابراهيم بن محمد بن ميمون ،
وموسى بن عبد الله بن الحسن ، ونصر بن مزاحم ، وعنه محمد بن منصور فأكثر عنه ، ومحمد بسن عبد العزيز ،
من ثقات محدثي الشيمة ، ووثقه محمد بن منصور ، وخرج له المؤيد با لله ، توني في حدود الماتين .

<sup>(</sup>٤) - ابن قضيل: هو محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضيي، أبو عبد الرجمن الكوني، عن أبيه، وأسماعيل بن أبي خلد، وهشام ابن عروة، والأعمش والمبعري، وعلل ، وعنه الشوري، وأحمد بن حبل، وإسحاق بن راهويه، وابراهيم بن محمد بن ميمون، ومحمد بن جميل، وغيرهم، من ثقات محدثي الشيعة، وثقمه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي وغيرهم، توني سنة ٤، وقيل ٢٩٥هـ مرج له الجماعة، وأثمتنا الحمسة إلا الجرماني.

الهجري "عن ابي الأحوص "عن عبدالله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها التلف وماتناكر منها اختلف حتى لو أن رجلا مؤمنا دخل مسجدا ليس فيه إلا مؤمن واحد لذهب عتى يجلس معه ، ولو أن رجلا منافقا دخل مسجدا ليس فيه إلا منافق واحد لذهب حتى يجلس معه ) ".

قال الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام: والمساحد بحالس المسلمين حواخبرني> محمد بن منصور المرادي عن أحمد بن يحي (" قال: حدثنا ابراهيم بن علي بن وهب (" عن غياث بن بشير التميمي ، عن أبي اسحاق السبيعي ، قال: حدثني الحارث (" قال: حدثني علي بن ابي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني لاأتخوف على أمني مؤمنا ولامشركا أما المؤمن فيحجزه

<sup>(</sup>١) ـ الهجري : هو ابراهيم بن مسلم العبدي ، أبو اصحاق الكوني الهجري ، وعمن عبد الله بهن أبني أوقى ، وأبني الأحوص ، وأبني عياض ، وعنه شعبة ، وابن عبينة ، ومحمد بن قضيل بن غزان وغيرهم ، وضعفوه لكثرة روايشه عن أبني الأحوص ، أحرج له ابن ماجه ، ومحمد بن منصور ، والسيد أبو طالب ، وأحمد .

<sup>(</sup>٢) - أبو الأحوص: هو عرف بن مالك بن نضلة الجشمي ، أبو الأحوص الكوفي ، عن أبيه وله صحبة ، وعن على وابن مسعود وغيرهم ، وعنه أبن أعيه أبو الزعراه ، وأبو اسحاق ، وحميد بن هلال العدوي ، وإبراهيم بن مسلم المحري ، وأخرون ، وثقه أبن معين ، وابن سعد ، والنسائي ، عرج مع على في النهروان ، وقتل هناك .

<sup>(</sup>٣) ـ أخرج صدره البحاري عن عائشة ٤/ ٢٦٨، وأبو دنود ١٩٢٤(٤٨٣٤) ومسلم ٢٠٣١/٤ (٢٦٣٨) عـن أبي

<sup>(</sup>٥) - ابراهيم بن علي بن وهب عن غياث بن بشير رعنه أحمد بن يحي بن الوزير التحيي .

<sup>(</sup>١) - الحارث: هو الحارث بن هبد الله الهمداني الأوعور ، أبو زهير الكوني ، عن على وابن مسعود ، وعنه أبو اسحاق والشعبي ، وهو عمن اشتهر بصحبة أمير المؤمنين على عليه السلام ، من ثقات محدثني الشعبة ، وثقه اهل البيت ، وقدح فيه غير واحد لتشيعه ، وثقه ابن شاهين ، وابن معين و النسائي ، وأحمد بن صالح المصري ، قال البيت ، وقدح فيه غير واحد لتشيعه ، وثقه ابن شاهين ، وابن معين و النسائي ، وأحمد بن صالح المصري ، قال المقبلي في المنار بعد ذكره حديث الإستفتاح : ضعفوه بالحارث الأعور ، وأصل ذنبه التشيع ، والإحتصاص بعلي كرم الله وجهه ، وثلك شكاة ظاهر عنك عارها ١٩٠/١، توفي سنة ١٥هـ أمرج له الأربعة ولكتها .

إيمانه ، وأما المشرك فيقمعه شركه ، ولكن أتخوف عليهم منافقا عليم اللسان يقول مايعرفون , ويفعل ماينكرون) (١٠

[وأخبرني] محمد بن منصور عن سفيان بن وكيع "عن زيد بن حباب "عن عن عبد الرحمن بن شريح " قال: حدثني شراحيل بن بزيد المعافري " قال: سمعت عبد الله بن عمرو" يقول: سمعت النبي عمد الصدفي " يعني ابن هدبه قال: سمعت عبدا لله بن عمرو" يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول:

(١) ـ رواه في نهج البلاغة مرفوعا بتفاوت يسير من عهده لحمد بن أبي بكر (٢٧) وفي مجمع الزوائد عن علي ١٨٧/١ وعزاه إلى الطبري ، والمنذري في الترغيب ١٨٧/١ (١٧)

<sup>(</sup>٢) ـ سفيان بن ركيع الجراح ، أبو محمد الرواسي ، عن أبيه ، وأبي استحاق ، وابن عينة ، وحضص بن غيات ، وأبي خالد الأحمر ، وغيرهم ، وعنه الترمذي وابن ماجه ، وأبو نعيم ، ومحمد بن منصور وغيرهم ، كان شيخا فاضلا صدوقا ، إلا أنه قبل : إنه ابتلي بوراق أنسد عليه ، توني سنة ٢٤٧هـ أحرج له المترمذي وابن ماجه ، وعمد بن منصور ، وأبو طالب ، وأبو الغنائم النرسي .

<sup>(</sup>٣) ـ زيد بن الحباب العكلي ، أبو الحسين الحراساني الراهد الحافظ ، عن مالك بن مغول ، وقرة بمن حمالد ، وعبد الرحمن بن شريح ، وعته أحمد ، وابن المديني ، وابن أبي شببة ، وثقه ابن المديني ، وأبو حاتم ، وابن مصين ، سات سنة ٣٠٣ هـ أحرج له مسلم والأربعة ، وعمد بن منصور والمؤيد بالله وأبو طالب .

<sup>(</sup>٤) - عبد الرحمن بن شريح : هو عبد الرحمن بن شريح بن عبد الله بن محمود بن المعافري ، أبو شريح الأسكندراني عن أبي هاني حميد بن هانئ ، وسهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، وشراحيل بن زيد ، وغيرهم ، وعنه ابس المبارك ، وابن وهب ، والقاسم بن كثير ، وزيد بن الحباب ، وثقه ابن معين ، والنسائي ، وابس حبان والعجلي وثوني بالأسكندرية سنة ١٦٧ه.

<sup>(</sup>٥) - شراحيل برم زيد المعافري المصري ، عن آبي عبد الرحمن الحنبلي ، وابي عثمان مسلم بن يسار الطنبزي ومحمد بن هدية الصولي وغيرهم ، وعنه عبد الرحمن بن شريح ، وسعيد بن أيوب ، وابن لهيعة وغيرهم ، وثقه ابس حبان ، توني بعد العشرين ومائة .

 <sup>(</sup>١) - محمد الصدق : هو محمد بن هدية الصدق ، أبو يحيي المصري ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن
 مسعود وعنه شراحيل بن يزيد ، وثقه ابن حبان والعجلي ، و ابن يعقوب ، أخرج له البحاري في الدعاء .

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي ، من أهل مكة ، ولد سنة سبع قبل الهجرة ، وأسلم قبل أبيه ، وشهد صفين مع معاوية ، وولاه معاوية الكوفة مدة قصيرة ، وعمي في آخر عمره ، روى عن الني صلى الله عليه وآله وأبي كير وعمر ومعاذ وغيرهم ، وعنه أنس ، وأبو أمامة ، ومسرول ، وسعيد بن المسيب ، وطاروس ، والشعبي وغيرهم ، توفي سنة ٣٣هـ وقبل : ٣ ، وقبل : ٥ ، له ٧٠٠حديث .

(أكثر منافقي أمتي قرآؤها) (١) .

واخبرني محمد بن منصور عن يوسف القطان " قال: حدثنا مهران بن ابي عمر " قال: حدثني على بن عبدالأعلى

" عن ابي النعمان " قال: حدثنا أبوقاص (" قال: قال سلمان " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :(من خلال المنافق إذا حدث كذب وإذا

(١) ـ أخرجه أحمد ، عن عبد الله ١٧٥/٢ ، وعن عقبة بن عامر ١٥١/٤ ، ورواه في بجمع الزوائد ٢٢٩/٦، وعــزاه إلى الطبراني ، وأخرجه الموفق با تله في سلوة العارفين ، وابن المبارك والبيهقــي في الشــعب ، والخطيب ، أضاده في تخريج شمس الأحبار ٢١٧/١، وهو في كنز العمال ٢٨٣٨٤/١٠.

(٢) . يوسف القطان : هو يوسف بن موسى بن راشد القطان ، أبو يعقوب الكوني ، سكن الري فقيل له الرازي ثم انتقل إلى بغداد ومات بها ، عن أبيه ، وأبي خطد الأحمر ، وعيد الله بن موسى ، ومهران بن أبي عمر ، وعنه البحاري ، وأبو داود ، و المترمذي ، والنسائي ، وعمد بن منصور ، وثقه ابن معين ، وأبو حام ، و النسائي منت ل صفر سنة ٣٩٣ه .

(٣) مهران بن أبي عمر العطار ، أبو عبد الله الرازي ، عن اسماعيل بن أبي حالد ، والثور ، وزمعة بن صالح وعلمي بن عبد الأعلى وغيرهم ، وعنه ابراهيم بن موسى الرازي ، ويحبي بن أكتم ، ويوسف القطبان ، وابن معين وغيرهم ، رثقه ابن معين ، وأبو حاتم ، وابن حبان ، أسلم على يد الثوري ، وله صنف الجامع الصغير ، مدرج لمه ابن ماحه ، والمرشد بالله .

(1) - على بن عبد الأعلى بن عامر التعلي ، أبو الحسن الكوني الأحول ، عن أبيه ، وأبي سهل كثير بن زياد ، وابي المنعمان ، وحعفر العبادى ، وعنه ابراهيم بن طهمان ، ومهران بن أبي عمر ، ومتصور بن وردان ، وغيرهم ، وثقه احمد والنسائي ، وابن حبان ، والبعاري ، والمؤمذي ، كان قاضيا بالري ، أعرج له الأربعة ، ومحمد بن منصور والمويد با في .

(٥) - أبو المنعمان : هو محمد بن الفعضل السدوسي ، أب و المنعمان البصيري المعروف بعارم ، عن حرير بن حازم ومهدي بن ميمون ، وابي وقاص ، وابن المبارك ، وعنه البحاري ، وأحمد ، وأبو حاتم ، وأبو زرصة ، وعلي بن عبد الأعلى ، وغيرهم ، وثقه العجلي ، وأبو حاتم ، والدارقطي ، إلا ألنهم قالوا : إنه اعتلفط وتغير في آخر عمره مات سنة ٢، وقيل : ٢٢٤هـ عرج له الجماعة ، والمرشد بالله .

(٢) ـ أبر وقاص : أحد الصحابة ، عن سلمان وزيد بن أرقم ، وعنه أبو النعمان ، و الحسن البصري .

(٧) - سلمان : هو سلمان الفارسي ، صحابي من مقدميهم ، كان يسمي نفسه سلمان الإسلام ، أصله من أصبهان عاش عمرا طويلا ، ورحل إلى الشام فا لموصل ، فنصيبين المعمورية ، وقرأ كتب الفرس والروم واليهود ، وقصد بلاد العرب ، فاستعبده ركب من بين كلب ، وباعوه لرحل من قريقة ، فجاء به إلى المدينة فسمع بخير الإسلام ، فقصد النبي صلى الله عليه وآله إلى قياء ، وأسلم ، وأعانه المسلمون على شراء نفسه ، وكان صحيح الرأي ، وهو الذي أشار بحفر الجندل ، من أصحاب على عليه السلام ، ستل عنه على ، فقال : امرة منا ، وإلينا أهل اليمت ، من لكم بمثل لقمان الحكيم ، علم العلم الأول ، والأعر ، وقرا المكتاب الأول والأعمر ، وكان بحرا الاينزف ، وحعل أمرا على المدان ، فأقام بها إلى أن تونى منة ٢٦هـ وقيل : غير ذلك .

أوعد أخلف) (1) .

[وأخبرني] محمد بن منصور عن الحكم بن سليمان "عن خالد بن الهيئم "عن عكرمة بن عمار "عن يزيد الرقاشي "عن أنس بن مالك " قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (ثلاث خصال من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب ، وإذا أوعد أخلف ، وإذا أولان خان ، ذئب بالليل ذئب بالنهار) ".

<sup>(</sup>١) ـ رواه في مجمع الزوائد ١٠٨/١ ، وعزاه إلى الطيراني .

<sup>(</sup>٣) ـ الحكم بن سليمان الجبلي ، من أهل حبل : قرية على دحلة ، عن عمر بن حفص وإسماعيل بن عيماش ، ونصر بن مزاحم ، وخالد أبو الهيئم ، وغيرهم ، وعنه محمد بن منصور المرادي ، وعيسى بن السكين البلدي ، مسن ثقباة عدشي الشيعة .

<sup>(</sup>٣) - خالد بن الهيثم: هو عالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم ، الحافظ المكثر التقة ، عن سلمان بن بسلال ، وعبيد الله ين عمر العمري ، وعلي بن صالح بن حي ، وعكرمة بن عمار ، والتوري وجماعة ، رعته البحاري ومسلم ، وأبو داود ، والحكم بن سليمان وغيرهم ، من ثقاة محدثي الشيعة ، مات سنة ٢١٢هـ ، وقيل : غير ذلك احتج به الجماعة

<sup>(</sup>٤) ـ عكرمة بن عمار الحنفي العجلي ، أبو عمار اليماني ، أصله من اليصرة ، أحد الايمة الأثبات ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، ويجي بن أبي كثير ، وعطاء ، ومكحول ، ويزيد الرقاشي ، وغيرهم ، وعنه شبعة والشوري وركيع ويجي القطان ، وابن المبارك ، وحاك أبو الميثم ، وغيرهم ، وثقه ابن معين والعجلي ، والدارقطي وغيرهم توني سنة ٥٩هـ وقيل : في إماة المهدي ، آحرج له الأربعة ، والبخاري في التاريخ ، ومسلم ، ومحمد بن منصور

<sup>(</sup>٥) ـ يزيد الرقاشي يزيد الرقاشي : يزيد بن أبان الرقاشي ، أبو عمرو البصري عن أبيه وأنس والحسن ، وعنه الأعمش وأبو الزناد وحماد بن سلمة ، وعكرمة بن عمار وغيرهم ، ضعفه البعض ، وقال ابسن عمدي : أرجو أنه لايأس به تون في عشر الثلاثين و المائة محرج له المؤمذي وابن ماحه ومحمد بن منصور والمرشد با لله وأبو طالب

<sup>(</sup>٢) - أنس بن مالك بن النضر التحاري الخزرجي الأنصاري ، أبو عمامة ، أو أبو حمزة ، ولد بالمدينة سنة عشرة قبل المحرة ، صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وحدمه ، أحمل صغيرا وحدم النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قبض ، ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة فمات فيها سنة تسلات وتسعين وهو آخر سن سات بالبصرة من المحابة ، روى عنه رحال الحديث ٢٢٨٦ حديثا .

<sup>(</sup>٧) ـ أخرجه أبو يعلى الموصلي في مستده ، من طريق عكرمة به ١٣٦/٧ (٩٨ - ٤) ورواه في مجمع الزوالد ١٠٧/١.

[واخبرني] محمد بن منصور قال: حدثنا على بن أحمد " قال: أسحبرني مخول بن ابراهيم " قال: حدثنا بشير بن ميمون ابراهيم " قال: حدثنا بشير بن ميمون " قال: سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (في المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم أذا اؤتمن محان ، وإذا وعد أمحلف ، وإذا حدث كذب) ".

حواخبرني> محمد بن منصور قال: حدثنا الحكم بن سليمان ، عن محالد أبسي الهيشم ، عن أيوب بن خوط أن عن حميد بن هلال العدوي ، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :(اربع خصال من كن فيه فهو منافق حقا ، ومن كان

(١) علي بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طائب ، روى عن أبيه وغسول بن ابراهيم
 رعنه محمد بن منصور المرادي ، تون في الحيس ببغداد .

<sup>(</sup>٢) علول بن ابراهيم بن راشد النهدي الكوني عن عمد بن بكر ، وابي ضمرة واسرائيل ، وعنه علي بن أحمد والردي والربيع بن المنذر وغيرهم حبس مع عبد ربه في المطبق بضع عشرة سنة ، وكان من دعاة أحمد بن عيمسى بوخرج مع عمد بن ابراهيم ، وحاهد بين يديه ، وهو أيضا ممن تابع يمي بن عبد الله وبقي إلى سنة ١٩٣هـ .

<sup>(</sup>٣) ـ محمد بن بكر بن عثمان البرساني بضم الموحدة ، أبو عبد الله البصيرى ، روى عن شعبة وحماد بن سلمة ، وابن حدين وابن حريح ، وابي الجارود ، وعنه احمد واسمحاق ويحيي بن معين ، ومخول بن ابراهيم ، وغيرهم ، وثقه ابن معمين وأبو داود والعملي ، مات سنة ثلاث وماتتين ، وقيل : اربع ، حرج له الجماعة والمؤيد با فله والمرشد با فله .

<sup>(</sup>٤) - أبو الجارود: زياد بن المنفر الهمداني الكبوق ، روى عن أبي جعفر البائر ، وعبد الله بن الحسن الكامل والحسن البسري ، وزيد بن علي وغيرهم ، وعنه من بن يكر وعلي بن هاشم بن البريد ، ونصر بن مزاحم وغيرهم ، من ثقات محدثي الشيعة ، تحامل عليه الخصوم لتشيعه ، وكذلك الإمامية لغير سبب ، وتنسب إليه الجارودية من الزيلية مات مايين الخمسين ومائة إلى السين ، خرج له اتمتنا الخمسة إلا الجرحاني ، وعرج له البرمذي حديثا واحدا .

 <sup>(</sup>٥) ـ بشير بن ميمون الخراساني ثم الواسطي ، أبو صيفي ، عن أشعث بن سوار الكوئي ، وجعفر الصادق ، وعطاء
 و بحاهد ، وأيوب بن عبوط ، وغيرهم ، وعنه الحمد بن عاصم العباداني ، وأسحاق بن اسرائيل ، وأبو الحارود،
 مات بين الثمانين ومائة إلى التسعين .

<sup>(</sup>١) - ذكره في موسوعة الأطراف ، وعزاء إلى الغريابي .

 <sup>(</sup>٧) - أبوب بن خوط ، يفتح الخاء المعجمة ، وفي الأصل بالحاء المهملة ، وهو تصحيف ، أبو آمية البصري ، الحيطيي
 عن نافع مولى ابن عمر ، وقتادة ، وحميسد بن هالل العدوي وجماعة ، وعنه الحسين بن واقد ، رحضص بن عيدالرحمن ، وحالد بن الميثم ، وغيرهم .

فيه خصلة منها ففيه محصلة من النفاق حتى يتسوب أويدعها ، إذا حدث كذب وإذا أوتمن خان ، وإذا محاصم فحر ، وإذا عاهد غدر) (١٠.

واخيرني محمد بن علي بن خلف قال: حدثني يحي بن هاشم الغساني "عن ابي وائل ، عن عطية العوفي " قال: سألت جابرا بعد ماكبر وسقط حاجباه على عينه عن علمي بن أبي طالب عليه السلام فقال: ذلكم خير البشر ماكنا نعرف نفاقا ونحن علمي عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ببغض على) ".

قال: وأخبرني محمد بن علي بن لحلف قبال: حدثني الحسين الأشقر (" قبال: حدثنيا جعفر الأحجر (" عن ابي هارون العبدي (" عن أبي سعيد الخدري (" قال: ماكنا نعرف

(۱) ـ لم أقف عليه عن ابن مسعود ، وله شاهد عند البخاري عن ابن عمرو ٢٠١٢(٢٠) وابسن منده ٢٠٤(٥٢٥) وابن منده ٢٠٤(٥٢٥) .

(٢) . يمي بن هاشم السمسار ، أبو زكريا ، الغساني الكوني ، عن هشام بن عروة ، و الأعمش وابي الجارود ، وابي واتل ، وعنه عمد بن علي بن خلف العطار ، وعمد بن أيوب الرازي ، وغيرهم ، عرج له المويسد بـا لله والمرشد با لله .

(٣) عطية بن سعيد بن جنادة العوني الكوني ، أبو الحسن ، روى عن أبي سعيد وحسابر بـن عبــد ا الله وابــي هريـرة وابـن عبــلى ، وابن عبــلى ، وغيرهم ، وعنه ابناه الحسن وعمر والأعمش ، وعمــرو بـن قيـس الملائمي ، وأبــو وائــل ، تابعي شهير ، من نحيار الشيعة ، روى له الترمذي ، وأبو داود والنسائي ، توني سنة ١١١هـ .

(٤) ـ أعرَّجه الصدوق ٤٠٢، والكوني في مناقبه ٥٢٢/٢، ورواه في يجمع الزوافد عن جاير وعزاه إلى السيوطي والبزار ١٣٢/٩، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه في ترجمة على عليه السلام ١٣٢/٢، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه في ترجمة على عليه السلام ١٣٢/٣، وأخرجه ابن مردويه، قالمه في الدر ١٢٩/٣ وفي الرياض النضرة ٢١٤/٢، وقال : أعرجه أحمد في المناقب ، وأخرجه ابن مردويه، قالمه في الدر المنثور ٤/٧، ٥.

(٥) ـ الحسين الأشقر : هو حسين بن الحسن الأشقر الفزاري الكوفي ، روى عن شريك وزهير وابن حيى ، وابن
عيبتة و معفر بن زياد الأحمر ، وعنه أخد بن حنيل وابن معين ، واحمد بن عبد الضبي ، ومحمد بن علي بن محلف
وغيرهم شيعي ثقة توفي سنة ٨٠٧هـ .

(٦) أنا سُعفُر الأحمَّر : هو سُعفر بن زياد الآحمر أبو عبد الله ، ورى عن عبد الله بن عطاء والأعمش ومغيرة بن مقسم ، ويمي بن سعيد الأنصاري ، وابي هارون العبدي وغيرهم ، وعنه ابن اسحاق ، وابن عبينة ، وشافان ، ووكيم وعبدالرجمن بن مهدي ، وحسين الأشقر وغيرهم ، شيعي ثقة ، وثقبه ابن معين ويعقبوب بن سئان وأبو داود والنسائي ، توني سنة ١٦٧هـ .

(٧) ـ أبو هارون العبدي : هو أبو هارون العبدي ، عمارة بن جوين ، تابعي روى عن أبي سعيد الحدري وابن عمسر وعنه عبد الله بن عون والتوري ، و الحمادان ، وجعفر بن سليمان ، شيعي ثقة ، توني سنة ١٣٤هـ

(٨) ـ أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، صحابي حليل، استصغر يوم أحد وغزا بعد ذلك التنتي عشرة غزوة، روى عن التي صلى الله عليه وآله، وعن أبيه وأخيه لأمه قتادة بن النصان، وعلي وعمسرو، وابي بكر، وغيرهم، وعنه ابنه عبدالرحمن وزوجته زينب بنت كعب بن عجرة، وابسن عبداس، وبحاهد، وأبو حعفر البائر، وأبو هارون العبدي، مات سنة ٧٤هـ وقبل: ٣٤هـ، وقبل غير ذلك.

المنافقين إلا ببغضهم على بن ابي طالب عليه السلام فإذا ولد فينا المولود ولم يحب عليا عرفنا أنه منافق) (1).

والعبرني محمد بن على بن خلف قال: حدثني الحسين الأشقر ، قال: حدثنا حسن بسن صالح بن حي (") عن مسلم الأعور (")

عن حبة العرني (1) قال : سمعت عليا عليه السلام يقول: (قضي فانقضى أنه لايجبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق)(1).

وأخبرني محمد بن منصور قال: حدثنا عباد بن يعقوب ، عن حسين بن حماد (١) عن

(١) ـ أخرجه أبو نعيم من طريق جعفر بـ ٢٤٩/١، وهـ في الكنز عـن أبـي ذر ، وعـزاه إلى الخطيب ، والمتلـق ٣٦٣٤٦/١٣، و الترمذي عن أبي سعيد ٩٣/٥ (٣٧١٧) .

(٢) - حسن بن صالح بن حي ، أبو عبد الله الهمداني الثوري الكوني ، الفقيه العابد ، أحد اثمة الإسلام ، ولمد سنة • • ١هـ ، وإليه تنسب الصالحة من فرق الزيدية ، روى عن ابيه وابي اسحاق ، ومنصور بن المعتمر ، وسلمة بن كهيل ، ومسلم الأعور ، وعنه ابن المبارك ، ووكيع وعلي بن الجعد ، وحميد بن عبدالرحمن الرواسي ، وحسين الأشقر وغيرهم ، توفي سنة ١٩٩٨ه

(٣) ـ مسلم الأعور: هو مسلم بن كيسان الضيي الملاي ، أبو عبد الله الكوني الأعوز ، روى عن أنس وابن كيمسان وبحاهد وسعيد وحبة العربي وغيرهم ، وعنه ابنه عبد الله والأعمش ، والتوري وشعبة والحسن بن مسالح ، والحسن بن حي وغيرهم ، شيعي لقة ، روى حديث العليم ، احتج به العرمذي ، وابن ماحه ـ توني في عشر الحسين والمالة

(٤) - حبة العربي أبو قدامة الكوني ، قبل : رأى النبي صلى الله عليه وآله شهد مع على المشاهد كلها ، روى عن علي عليه السلام وعكيم الكندي ، وعنه سلمة بن كهيل ، ومسلم الأصور ، وحكيم بن عييشة وغيرهم ، وثقمه المحلي ، روي أنه كان مع على عليه السلام في صفين تمانون بدريا ، توفي سنة ٢ ، أو

(°) - رواه في نهيج البلاغة ٢٧٤ (٤٥) والمعرمذي ٥١٠ ٣ (٣٧٣٦) ، وأعرجه مسلم ١٥٥٨(٧٧) ، وابن ماجه ٥٥ (١١٤) ، وأبنو نهيم في الحليسة ١٨٤/٤ وأحمسد ١٩٤٨، ٩٥ ، ١٢٨ و الخطيسب ٢٩٥ (١١٤) و وابنو نهيم في الحليسة ١٨٤/٤ وأحمسد ٢٦، ورواه في كتر العمال ١٩٢١/١٢ (٣٣٠٦) وعمراه في كتر العمال ١٩٢١/١٢ (٣٣٠٦) وعمراه في زوائد المسند ١٩٠١/١٦ (٣٣٠٦) وعزاه إلى الطبواني ، وأعرجه ابن المفازلي ف يالمناقب ١٩٠١ (٣٢٠) وابن حجر في المسان ١٩٤٦) والمعوسي في المايه ١٩٧١، والقندوري في والمنابع ١٩٥، والمنتبي في الميان ١٩٧٤، والقندوري في المنابع ١٩٥، وابن أبني شبهة في المعنف المنابع ٢١٥، وابن أبني شبهة في المعنف ١٩٠٥ (٣٢٠) وابن منه في الإيمان ٢/١٠ (٣٢٥) .

(٦) - حسين بن حماد : لم أعرفه ، ولعله مصحف ، وفي تنقيح المقال عده من أصحباب الصادق والبنائر ، وقال في الطبقات: هن سعد بن طريف ومسهر بن عبدالملك ، وعنه عباد ، ومحمد بن عبدا لله بن سليمان ، وذكره في المقاتل ، في عبر الجارية ، التي اشتراها المحتار المنقفي ، وأهناها لعلي بن الحسين ، في ترجمة الإمام زيد بن على (المقاتل ١٢٧)

ابيه " قال: قال زيد بن على رحمة الله تعالى عليه : (أيكم يأمن أن تكون وقعت عليه مذه الآية ﴿ومنهم من عاهد الله لئن آثانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الله الله تعالى : ﴿نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ماوعدوه وبما كانوا يكذبون ﴾ " .

قال: وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش، عن عمرو بهن مرة العن أبي البحتري (" قال: قال رجل: اللهم أهلك المنافقين، فقال حذيفة: لو هلكوا ماانتصفتم من عدوكم) (" .

قال [الناصر] الحسن بن على عليه السلام: لقلة المؤمنين.

قال: حدثنا بشر ، قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا الأعمش ، وسفيان عن

<sup>(</sup>۱) . حماد بن سلمة بن دينار البصري ، أبو سلمة ، مولى تميسم ، روى عنه تابت البناني ، و محاله حميد الطويل ، و عالد الحذاء وغيرهم ، وعنه ابن حريج والثوري وشعبة ، و القطان وأبسو داود ، وحريث بن أبسي مطر عمرو الغزاري ، وغيرهم ، ثقة ثبت كان من العباد المحابي الدعوة ، مات سنة ١٦٧هـ وقد يكون حماد بن أبسي سليمان مسلم الأشعري .

<sup>(</sup>٢) ـ التوبة : ٧٠ ، وهذا الأثر لم أقف عليه فيما لدي من مراجع .

<sup>(</sup>٣) ـ عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الحارث الهمداني الجملي المرادي ، أبو عبد الله الأعمى الكوني ، عن عبد الله بن أبي واثل ، وابن المسيب ، ومرة الطبيب وابي البختري وخلق ، عنه ابنه عبد الله ، وأبو اسحال ، ومنصور والثوري ، وشعبة ، و الأعمش ، وعلق ، وثقه ابن معين والحاكم ، وأبو حاتم ، وقال : يرى الإرجاء ، وقال في الكاشف : كان من الأثمة العاملين ، توني سنة ١٦٦ه ، وقيل : ١١٨هـ احتج بهن الجماعة وهو من رواة العدلية .

<sup>(</sup>٤) ـ أبو البحري: هو سعيد بن فيروز أبن أبي عمران ، أبو البحري الطائي مولاهم الكوني ، روى عن ابيه وابن عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وعنه عباس ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وعنه عمرو بن مرة ، وعبد الأهلى ابن عامر ، وعطاء بن السائب ، وسلمة بن كهيل ، وغيرهم ، وثقه ابن معين وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، شبعي ، ثوني سنة ٨٣هـ قال ابن سعد : قتل مع ابن الأشعث بدحيل .

<sup>(</sup>٥) ـ رواه في الكنز ٢/٨٧١ (١٦١٦) وعزاه لابن أبي شببة .

سلمة بن كهيل " [عن حبة العرني] " قال: كنا مع مسلمان في غزاة فصادفنا العدو فقال سلمان : هؤلاء المشركون ، يعني العدو ، وهولاء المؤمنون والمسافقون يؤيد الله المؤمنين بقوة المنافقين ، وينصر المنافقين بدعوة المؤمنين) ".

قال: وحدثنا بشر ، قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا الأعمش وسفيان عن ابي المقدام عن ابي يحي قال: سئل حذيفة السلام ولايعمل به (٠٠٠)

وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن ابي واثبل قال: حدثنا حدثنا علي عهد رسول حديفة : المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . قلنا: وكيف ذاك ياأبا عبدا لله ؟ قال: لأن أولك أسروا نفاقهم ، وإن هؤلاء أعلنوه ) (1).

<sup>(</sup>۱) ـ سلمة بن كهيل ، أبو يحي المضرمي ، من أوعية العلم ، دخل على ابن عمر ، رزيد بن أرقسم ، وروى عن أبي حمد عبد عبد عبد الله ، وابن أبي أوضى ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، وابن كهيل ، وحية العرنبي وجماعة وعنه سعيد بن مسروق الثوري ، وابنه سفيان ، والأعمش وشعبة ، والحسن ، وعلني وصبالح بنو عسالح بن حي وجماد بن سلمة ، وجماعة من أتباع الإمام زيد بن علي ، والموالين لأهل البيت عليهم السملام ، من رواة حديث أنا مدينة العلم ، ولد سنة ٤٧هـ وتوني سنة ٢٧هـ وقيل ٢٧٣هـ ، وكأنه الأقرب ، لأنه استاذن زيد بن علي لما خرج أن يأذن له في الحروج من البلد ، فأذن له خوضا من بني أمية وتوجمه إلى الهمامة ، أضاد ذلك في تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٢) \_ مقط ما يين المكونين ، والتصحيح من الإيمان لابن أبي شيبة ..

<sup>(</sup>٣) \_ أخرجه ابن أبي شيبة في الأيمان ٢١ (٦٨) .

<sup>(</sup>۱) - حليفة بن اليمان ، واسم اليمان حسيل ، ويقال : حسب بن جابر العيسي ، أحد مشاهير الصحابة والشجعان الفائحين ، وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله في المتافقين ، ووى عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعن عمر وعنه حابر بن عبد الله البحلي ، وأبو الطفيل وغيرهم ، ومن التابعين زر بن حبيش ، وزيد بن وهب ، وأبو وائل ، وعبدالرحمن بن أبي ليلى ، وجاعة ، استعمله عمر على المدائن ، ومات بعد قتل عثمان بأربعين يوما ، سنة ٣٥هد وقبل : مات سنة ٣٩هد .

<sup>(</sup>٥) ـ رواه ني الكنز ، وعزاه إلى ابن حرير ٢٠٦٧/١ (١٦٢٣) .

<sup>(</sup>٦) - رواه في الكنز وعزاه إلى ابن أبي غبية ١/٣٦٨ (١٦١٥) .

قال: وحدثنا بشر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة (١) عن الحكم قــال: قــال ابراهيم (٩) قال عبدا لله :

(الغناء ينبت النفاق في القلب) ١٠ . قلت للحكم : من حدثك ؟ قال: حماد ، فأتيت حمادا فأقر به .

وحدثنا بشر ، قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا حريث "عن حماد ، عن ابراهيم عن علقمة "عن عبدا لله قسال: (الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت بالماء البقل)" وهذا دليل على أن طاعة الشيطان في معاصي الرحمن شرك في الطاعمة من كتاب الله قال الله عزوجل : ﴿وهن يشاقق الرسول هن بعد ماتبين له الهدى

<sup>(</sup>۱) - شعبة : هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي ، أبو بسطام البصري الحافظ الحجة النقاد ، شيخ مشائخ أهل الجرح والتعديل ، روى عن أيان بن تغلب ، وابراهيم بن عامر ، وابراهيم بن ميمون ، وأنس ، وابن سيرين ، وابي المقدام ، وجابر الجعفي ، وجعفر الصادق ، والثوري ، والأعمش ، و الحكم بمن عتيبة ، وزيد بمن علي ، وكان إذا حدث عنه قال : حدثني سيد الهاشميين زيد بن علي ، وعنه أيوب والأهمش ، والتوري ، والحسن بمن صالح ووكيع وجماعية ، وكان من أنصار الإمام ابراهيم بمن عبد الله ، سعل عمن عروجه ، فقال : أرى أن غرجوا معه ، وما يبعدكم هي بدر المبغرى ، شيعي ثقة ، توني سنة ١٠ هـ .

<sup>(</sup>٢) - ابراهيم: هو ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة ، بن ذهل التجعي ، أبو عمران الكون الفقيه ، روى عن حاليه الأسود وعيد الرجن ابسين يزيد ، ومسروق وعلقمة ، وأبي معمر ، وهمام وشريح ، وغيرهم وعنه الأعمش ومنصور ، وابن عون ، وزييد اليامي ، وحماد وغيرهم ، أدرك بعض الصحابة ، و لم يرو عنهم ، أثنى عليه العلماء ، وتونى آحر سنة ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٣) ـ رواه في الكنز عن ابن مسعود ، وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهـي ١٩/١٥ (٤٠٦٥٨) ورواه المقبلي في الأبحاث المستدة وعزاه إلى البيهقي في الشعب (٤٢٠) وأحرجه الإمام زيد بن علي في المستد عن علي مرفوعا ٢٢٣، ومحمد بن منصور في الأمالي ١٩/١٥ وقال في الروض أحرجه ابن صغري في أماليه عن ابن مسعود وأحرجه الديلمي من حديث أنس ٢٣٢٥٥.

 <sup>(1) -</sup> حريث بن أبي مطر عمرو الفزاري ، أبو عمرو الحافظ الكوني ، روى عن الشعبي والحكم بمن عتيمة ، وسلمة
 بن كهيل ، وحماد بن سلمة ، وعنه شريك ووكيع ، وأبو عوانة وغيرهم .

 <sup>(</sup>٥) علقمة : هو علقمة بن قيس النحعي ، ولد إن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وروى عن على وعمر
وعثمان ، وابن مسعود وعائشة وغيرهم ، وعنه ابن أحته عيـد الرحمـن بن يزيـد ، وابـن أحته ابراهيـم بـن يزيـد
وابراهيم بن سويد النحفي ، و الشعبي ، وأبو وائل ، وسلمة بن كهيل ، وغيرهم ، مات سنة احد وســين ، .قيـل
٢ ، وقيل ٥، وقيل : ٧٧هـ ، وله تسعون سنة .

<sup>(</sup>١) \_ تقدم تخريجه في الحديث السابق .

ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لايفضر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء الله تولم : ﴿وصايعهم الشيطان إلا غرورا أولنك مأواهم جهنم ولايجدون عنها محيصا ﴾ '' .

فتفهم وفقك الله هذا البيان ، وهذا البرهان ، من اللطيف الرحمن حل ذكره فيمن (") قد تبين له الهدى فخالف (") الرسول عليه السلام .

ثم أخبر أنه لايغفر أن يشرك به في الطاعة فيطاع من جهة ، ويطاع الشيطان من جهة أخرى ، بما وصف عن الشيطان أنه يعدهم ويمنيهم ويسأمرهم يبتكون آذان الأنعام ، ويأمرهم بتغيير خلق الله ، فيفعلون ويقبلون منه ، ويطيعونه مع طاعتهم لله ، وذلك شرك بها لله في الطاعة ؛ لأنهم أطاعوا الله في بعض أمره وأطاعوا الشيطان في بعض أمره ، وذلك من المعاصي في ماأوعد" الله عليه من الكبائر .

فأما الصغائر فإن الله حل ذكره وعد مغفرتها وتكفيرها , والصغائر فهي التي فيها ﴿ويففر مادون ذلك لمن يشاء ﴾ (" وكذلك قال سبحانه فيما بين في هذه السورة ﴿إِنْ تَجتنبوا كَبَائِر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريا ﴾ (" فتكفيرها بسترها وتمحيصها في الدنيا بالمصائب فمصائب المؤمنسين تمحيص لصغائر ذنوبهم ، ومصائب الكافرين محق لهم ، قال حل ذكره : ﴿لهمحص الله المدين آمنوا ويمحق الكافرين ﴾ ".

<sup>(</sup>۱) - النساء: ۱۲۱ - ۱۲۱

<sup>(</sup>٢) - إن أ، ج: عن .

<sup>(</sup>٣) ـ ن ١، ج : عالمة .

<sup>(</sup>٤) ـ إنّ أ ، ج : أعد ، وإن رب : وهد .

<sup>(</sup>٥) - النساء: ١١٦

<sup>(</sup>٦) - النساء : ٢١

<sup>(</sup>٢) - آل عمران : ١٤١

ثم أحبر سبحانه في آخر الآيات ماحقيقة هذا الشرك الذي بعدت مغفرته عمن لم يتب منه فقال: ﴿وهن يتخل الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا﴾ الى قوله : ﴿ولا يجدون عنها محيصا ﴾ (١) .

قال < الناصر> الحسن بن على عليه السلام : ولانعرف في جميع الخلق أحدا قال : إن الشيطان ربي وخالقي ، وإنما عبدوه وتولوه بطاعتهم إياه ، ومعصيتهم لله وبيان هذا في كتاب الله كثير ، وأنا ذاكر من ذلك ماهو شفاء من الداء لمن نصح نفسه إن شاء الله .

قال الله عزوجل في الأنعام : ﴿ ولاتأكلوا ثما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم وإن اطعتموهم إنكم لمشركون ﴾ ثا يعني : شياطين الإنس والجن الذين قال فيهم : ﴿ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ﴾ ث وقال عزوجل في سورة الكهف : ﴿ قَالَ إِنَّا أَنَا بَشْر مثلكم يوحي إلى أَنَا إله كم اله واحد ﴾ الى آخر السورة (٠٠).

فأمر سبحانه بالعمل الصالح ، وأعلم أن ذلك عبادة له ، ثم أمر أن لايشرك به في العبادة التي هي الطاعة أحدا من خلقه.

قال [الناصر] الحسن بن علي عليه السلام: أخبرني محمد بن منصور: قال: حدثني سفيان بن وكيع يرفعه عن من سمع بحاهدا يقول: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يارسول الله أتصدق بالصدقة ألتمس بها وجه الله

<sup>(</sup>۱) ـ النساء : ۱۲۰ ـ ۱۲۱

<sup>(</sup>٢) \_ الأنمام : ١٣١

<sup>(</sup>٣) - الأنعام : ١١٢

<sup>(</sup>٤) - الكهف : ١١٠

وأحب أن يقال في عير ؟ فنزلت ﴿فَمَن كَانَ يُرجُو لَقَاءُ رَبِهُ فَلَيْعُمُلُ عَمَلًا صَالَحًا وَلَا يَشْرُكُ بِعِبَادَةً رَبِهُ أَحِدًا ﴾ (١) .

وقال تبارك ذكره في القصص : ﴿ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ﴾ الى قول : ﴿ماكانوا إيانا يطيعون .

وقال حل ذكره : ﴿قُلْ إِنَمَا أَدْعُو رَبِي وَلِاأَشْرِكَ بِهِ أَحَدًا ﴾ ٣ فقال سبحانه مافيه كفاية وبيان ﴿وهـايؤمن أكثرهم بـا لله إلا وهـم مشركون ﴾ ١٠ يقـول ومايؤمن أكثرهم با لله أنه ربه إلا وهو مشرك به في طاعة شياطين الإنس والجن .

وقال عزو حل في المتحنة : ﴿ إِنَا النبي إذا جاءك المؤمنات يسايعنك على أن الايشركن با فله شيئا ﴾ الى قول من : ﴿ والايعصينك في معروف ﴾ (" والمؤمنات إنما يكون اشراكهن بطاعتهن مع الله إما انسانا ، وإما شيطانا ، وهذا فبين والحمد فله وأبين من ذلك وأوضح وكله بين واضح والحمد فله .

قوله حل ذكره : ﴿إِنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربههم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ﴿ معنى ذلك : أشركوا بالطاعة للشيطان الطاعة الله .

<sup>(</sup>١) . أخرجه هناد ، في الزهد ، الدر المتور ١٦٩/٥

<sup>(</sup>٢) ـ القصص : ٦٢ ـ ٦٣

<sup>(</sup>٢) ـ الحن: ٢٠

<sup>(</sup>٤) - يومف : ١٠١.

<sup>(</sup>٥) ـ المتحنة : ١٢

<sup>(</sup>١) - النحل: ٩٩ - ١٠٠

ويؤكد البيان في ذلك ـ والله مشكور ـ قوله تعالى واصف خطبة الشيطان بوم القيامة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم الى قوله : ﴿إِن الظالمين هم عداب اليم ﴿ '' .

فتفهم أيها المرجي المتبع هواه هذا البيان من الله الرحمن هل تجد هذا الشرك غير طاعة الشيطان ، مع طاعة الله ذي النعمة والفضل والإمتنان التي كفر بها وتبرأ منها الى الإنسان ، أوهل تحدها شركا بعبادة نددة أوأوثان ، أوظلمة أونيران ، وإن كان ركوب ذلك مع ركوب جميع الكبائر داخلا في طاعة ابليس المغري الفتان .

وهذا بعض ماحضرنا ذكره من الحديث الموافق لكتباب الله عز وجل فيما وضعناه من الشرك ، وبا لله نعتصم وإياه نعبد ونستعين .

قال [الناصر] الحسن عليه السلام: حدثنا بشر بن عبدالوهاب ، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان الثوري عن رجل عن الحسن في قوله: ﴿ عاكان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم في فلا تلوموني ولوصوا أنفسكم ﴾ ("): إذا كان يوم القيامة قام ابليس خطيبا على منبر من نار فقال: ﴿ إِنَّ الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وماكان في عليكم مسن سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم في فلا تلوموني ولوموا أنفسكم في قال سنيان: معنى ﴿ ماأنا عصر حكم ﴾ أي يناصري ﴿ إلى كفرت بما أشركتموني من قبل ﴾ أي : بطاعتكم إياي في الدنيا ("). [أخبرنا] محمد بن منصور

<sup>(</sup>۱) . ابراهیم : ۲۲

<sup>(</sup>٢) - أيراهيم : ٢٢

<sup>(</sup>٣) ـ أخرجه ابن جرير وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن الحسن ، الدر المنثور ١٩/٥.

عن يوسف القطان ، قال عبيدا لله بن موسى () قال: أخيرنا عبد الأعلى بن أعين () عن يحي بن أبي كثير () عن عروة () عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (الشرك أخفى من دبيب النملة على الصفا ، وأدناه أن يحب على شيء من الجور ، أويبغض على شئ من العدل وهل الدين إلا الحب والبغض قال الله : ﴿قُلُ إِنْ كُنتُم تَحِيونَ الله فَاتِعُونِي﴾ ) ().

وأخبرني \_ أحسبه \_ الحسن بن يحي " عن ابراهيم بن محمد بن ميمون ، عن محمد بن فضيل ، عن محاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي

<sup>(</sup>١) ـ عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي الكوني ، أبو محمد الحافظ ، العابد من كبار علماء الشيعة ، عن هشام بسن عروة ، والأعمش واسرائيل ، وعنه أحمد واسحال والبخاري ، وأبو حاتم وكثيرون ، وثقه ابن معين ، وأبو حاتم وللعجلي ، قال صارم الدين : الحافظ النبت ، شيخ البخاري ، من كبار علماء الشيعة ، وعلماء الرينية ، وكان ذا زهد وإتقان ، وهو أول من صنف المسند على تراجم الرجال ، توني سنة ثلاث عشرة وماتين ، أهرج له الجماعة والمتنا الحمسة ..

 <sup>(</sup>۲) عبد الأعلى بن أعين الكوني ، مولى بن شيبان ، روى عن يمي بن أبي كثير ، وتنافع صولى ابن همر ، وعده
عبيدا لله بن موسى ، ويمي بن سعيد العطار الحمصي ، روى له ابن ماحه .

<sup>(</sup>٣) - يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم ، أبر النضر اليمامي ، أحد الأعلام ، يروي عن أبسي أمامة في صحيح مسلم وأنس في صحيح النسائي ، وذلك مرسل ، وآخرين ، وعنه ابنه عبد الله وهكرسة ، ومعمر وهشام ، وآخرون وئقه شعبة ، وأحمد ، وأبو حاتم ، قال أبوب السحتياني : ما يقي على وجه الأرض مثله ، وقد روي أنه امتحن وضرب وحلق ، لأنه انتقص بن أمية ، توني سنة تسع وهشرين ومائة ، عورج له الجماعة واثمتنا الحمسة .

<sup>(1) -</sup> عروة : هو هروة بن الزبير بن العوام ، بن عويلد بن أسد بن عيد العزى ، بن قصبي الأسدي ، أبو عيد الله الملاني ، روى عن أبيه وأحيه عبد الله ، وأمه أسماء بنت أبي بكر ، وحالته عائشة ، وعلي عليه السلام ، وسعيد بن زبد ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأم سلمة وفيرهم ، وعنه أولاده عبد الله وعثمان ، وهشام وعمد ، ويحسي ، وابن أبي مليكة ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، وحعفر المساحل وغيرهم ، ويحسي ابن أبي كثير ، وثقه إبن سعد ، توني سنة ٣ أو ٤، أو ٩٥هـ وهو من ميغضي الوصي صلوات الله عليه .

<sup>(</sup>٠)- آل عمران : ٣١، رواه في الكنز عن عائشة ، وعزاه إلى الحكيم ، والحاكم في المستدرك ، وأبي نعيم في الحلية (٠)- آل عمران : ٢٠٠) .

<sup>(</sup>١) - الحسن بن يحي بن الحسين بن زيد بن علي ، لعل وفاته سنة - ٢ ١هـ روى عن نصر بن مزاحم ، وعن آيه يحي بن الحسين ، والقاسم بن ابراهيم ، وابراهيم بن ميمون ، وعنه التأصر الأطروش ، ومحمد بن منصسور ، ويحيي بن الحسن العقيقي ، فقيه الزيدية في الكوفة ، وهو أحد فقهاء الجامع الكاني ، وأحد الأربعة (الحسسة) الذين استمصوا في دار عمد بن منصور ، وعرض عليه القاسم البيعة والقيام بأمر الأمة فأبي أن يتقدمه .

بكر: (ياأبا بكر الشرك في أمني أخفى من دبيب النمل ، قال : يارسول الله فكيف أقول ؟ قال: قل : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ، أوأشرك بـك وأنا لاأعلم) ".

[أخبرنا] عمد بن منصور عن الحكم ، قال: حدثنا كثير بن هشام " قال: حدثنا ابوقحزم " عن أبي قلابة " عن ابن عمر ، عن عمر أنه مر بمعاذ بن جبل " يبكي قال: مايبكيك ؟ قال: حديث سعته من صاحب هذا القبر ، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن أدنى الرياء الشرك ، وإن أحب عباد الله الله الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفقدوا وإن شهدوا لم يعرفوا ، أولعك أثمة الهدى ومصابيح الظلم) " .

(١) ـ رواه في الكنز عن أبي بكر بتفاوت ، وعزاه إلى الحكيم ٣، ٤٨١ (٧٥٢٢) وأخرج نحوه ابن أبي شيبة عن أبسي موسى ، الدر ٥/٤٧٣ .

<sup>(</sup>٣) - أبو قحزم اليصري ، عن محمد بن واسع ، وهنه عبد الرحمن بن جميد .

<sup>(</sup>٤) ـ أبو قلابة ؛ هو عبد الله بن زيد بن عمر الجرمي البصري ، أحد الأعسلام ، روى عن ابن عبس وابن عسر ، وأنس بن مالك ، وثابت بن الضحاك ، وعنه أيوب وحلد الحقاء ، ويحي بن أبي كثير ، وغيرهم ، طلب للقضاء فتفيب ، وتغرب عن وطنه ، وثقه ابن سعد والعجلي ، قال العجلي ، كان يحمل على على ، و لم يرو عنه شيها ، توني سنة ٤ - ١هـ وقيل غير ذلك ، احتج به الجماعة .

<sup>(</sup>٥) .. معاذ بن حيل بن عمرو بن أوس بن عالد الأنصاري الخزرجي ، أبو عبد الرحمن المدني ، أسلم وهـ و ابس محاني عشرة سنة ، وشهد بدرا والعقبة ، وللشاهد ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعن ابن عباس ، وأبي موسى ، وابن عمرو ، وابن عمر وغيرهم ، من مشاهير الصحابة ، أرسله النبي صلى الله عليه وآله إلى اليمن ، توني سنة ، وكان من أجمل الناس .

<sup>(</sup>٦) ـ أخرجُه المرشد بالله ٢٢٤/٦، والحاكم ٢٢٨/٤ يتفاوت يسير ، ورواه في الكنز عن معاذ وعزاه إلى الطيواني ٢٦/٣ ماء ١٩٧٥ (٩٤٧) وعزاه لابن ماءه ، وأخرجه اليهقي في الشعب عن معاذ ، الدر ٤٧٤/٥.

[الحبرنا] محمد بن منصور عن على بن أحمد قال: الحبرنا عبدا لله بن وهب البصري () أوالمصري ـ شك الحسن بن على ـ قال: أحبرني الحارث بن نبهان () عن عبدالواحد بن زيد () عن عبادة بن نسي () قال : دخلت على شداد بن أوس () وهو يبكي فقلت : مايبكيك ؟ قال: حديثان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوحدت في وجهه شيئا ساءني فقلت : يارسول الله ماهذا الذي في وجهك ؟قال: (أمران أتخوفهما على أمني من بعدي الشرك والشهوة الخفية ، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولاقمرا ولاوثنا ولاحجرا , ولكنهم يرآون بأعمالهم ، فقلت :

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ، أبو محمد المصري ، عن عمرو بن الحارث ، وابسن هماني ، وحسين بمن عبد الله للعافري ، والليث بن سعد ، والثوري ، وابن عيبة ، والحارث بن نبهان ، وجماعة ، وعنه ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن بن مهدي ، وعلي بن أحمد بن عبسي بمن ذيب بن عبد الرحمن بن مهدي ، وعلي بن أحمد بن عبسي بمن ذيب والربيع بن سليمان وغيرهم ، وثقه ابن معين والعنعلي ، وابن سنعد والنسائي ، وأبو حمام ، ولمد سنة ١٢٥هـ ومات سنة ١٩٩هـ احتمع به الجماعة.

<sup>(</sup>٢) ـ الحارث بن نبهان ، أبو محمد البصري ، عن أبي استحاق ، ومعمر ، وأبي حتيفة ، وعبد الواحد بن زيده وعاصم بن أبي النحود ، والأعمش ، وعنه أبو وهب ، وعبد الله بن موسى ، وحعفر بن سليمان الضبعي ، قبال ابن عدي : هو ممن يكتب حديثه ، وله أحاديث حسال . احتج به الومذي ، وابن ماحه ، وثقه أحمد وابن صدي ، وذكره البحاري في التاريخ الأوسط ، مات مايين الحمسين إلى الستين وماتة .

<sup>(</sup>٣) - عبد الواحد بن زيد ، عن عبادة بن نسي ، وعنه الحارث بن نبهان ، وشداد بن علي ، لعلمه البصري الزاهد ، شيخ الصوفية ، قال الداراني : إنه صلى الصبح بوضوء العتمة اربعين سنة ، وقال آهر : كنان محاب الدعوة ، وقال البحاري : هو صاحب الحسن ، تركوه ، أحرج له ابن حنيل .

<sup>(</sup>٤) - عبادة بن نسي الكندي ، أبر عمرو الشباسي ، الأردني ، قاضي طيرية ، روى هن أوس بن أوس الثقفي ، وشداد بن أوس ، وعبادة بن الصامت ، وابي الدرداء ، وغيرهم ، وعنه برد بن سنان ، والمغيرة بن زياد للوصلي ، وعبد الرحمن بن زياد بن أنهم ، وعبد الواحد بن زيد ، وغيرهم ، وتقه ابن سعد وأحمد ، وابن معين ، والعجلي ، والنسائي ، وغيرهم ، مات سنة ١٨٨ه.

 <sup>(</sup>٥) - شداد بن أرس بن ثابت الأنصاري النجاري ، أبو يعلي الملتي ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله ، وهن
 كعب الأحبار ، وعنه ابناه يعلى ومحمد ، وبشير بن كعب العدوي ، وعبد الرحمن بمن غشم ، ومحمود بمن الربيع
 وغيرهم ، مات سنة ٥٨هـ وقيل : ١٤هـ .

يارسول الله أشرك ذلك ؟ قال: نعم ، فقلت : وماالشهوة الخفية ؟ فقال: يصبح العبد صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيواقعها ويدع صومه) (١٠).

محمد بمن منصور عن حعفر بن محمد بن عبدالسلام "عن المحاربي "عن عبد الأحوص بن حكيم "عن شرحبيل "أوابن شرحبيل ـ شك المحاربي ـ عن عبد بن الصامت "أن رجلا سأله فقال: أرأيت رجلا يأخذ سيفه ثم يضعه على عاتقه ثم يمشي به الى أهل الكفر فيضرب به حتى ينقطع يبتغي بذلك وجه الله ومحمدة المؤمنين ماذا له ؟ قال: لاشيء له ، قال: فلعلك لم تفهم ، قال: فأعد وأسمع ، فاعاد عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول: لاشئ له ، قال: و لم ياعبادة ؟ قال: أما إنك لو سألتني أول مرة لأنبأتك أن ربك تبارك وتعالى قال: ياابن آدم أنا محير

<sup>(</sup>۱) .. أعرجه أحمد من طريق عبد الواحد به ١٢٤/٨٤، وأبو نعيم في الحلية من طريق عبد الواحد به ١/ ٢٦٨، ورواه في الكنز وعزاه إلى ورواه في الكنز وعزاه إلى الطيراني والبيهقسي والحماكم ٣/ ٤٧٧ (٥٠٥) . ورواه في الكنز وعزاه إلى الطيراني ٥/ ١٣١٨٧.

 <sup>(</sup>٢) ـ جعفر بن محمد بن عبد السلام الهمداني من آل سريع ، عن حفص بن غيبات ، وحماد بن أسامة ، ووكيم ،
 وعبد الرحمن المحاربي وغيرهم ، وهنه المرادي فأكثر ، ويحيي بن آدم ، والحمادان ، وعمر بن عبيب الطنافسي ، لـه
 غمو ٣٩ حديثا .

 <sup>(</sup>٣) - عبد الرحمن بن محمد بن زياد انحاري ، أبو محمد الكوئي ، عن الأعسش والليث ، وحجاج ، وخلق ، وعنه
 عمد بن اسماعيل الأحمس ، وعباد بن يعقوب ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهم ، وثقمه ابن معين ، والنسائي ، توئي
 سنة ١٩٥هـ احتج به الجماعة .

 <sup>(</sup>٤) ـ الأحوص بن حكيم الحمصي ، عن خالد بن معدان ، وطاووس ، وشرحبيل ، وعنه الحنفي ، وعيسى بن يونس
 دوالهاريي ، وأخرون ، وثقه المدين ، والعجلي ، توني في عشر الستين والمائة ، احتج به ابن ماجه ، والطبراني ،
 والبزار .

 <sup>(</sup>٥) - شرحيل بن عبد الله بن للطاع بن قطن العوني ، هو ابن حسنة له صحبة ، عن النبي صلى الله عليمه وآلمه ،
 وعن عبادة بن الصمامت ، وعنمه ابن ربيعة والمد جعفر ، وعبد الرحمن بن غنم ، وأبو عبد الله الأشجري ،
 والأحوص بن حكيم ، وغيرهم ، قبل : إنه من مهاجرة الحبشة ، ولي الشام لعمر ، توني سنة ١٨هـ .

<sup>(</sup>١) عبادة بن الصاحب بن قيس بن آصرم الخزرجي الأنصاري ، أبو الوليد للدني ، أحد النقباء ليلة العقبة ، شهد بدرا فها بعدها عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعنه ابناؤه الوليد ، وداود ، وعبيد الله ، وأبو أيدب الأنصاري ، وأنس ، وحاير ، والأسود بن ثعلبة ، وعطاء ، ويعلى بن شداد بن أوس وغيرهم ، أرسله عمر إلى فلسنطون ليعلم بها القرآن فأقام بها إلى أن مات ، وقيل : مات بالرملة سنة ٣٤ه. .

شريك من شارك بعمله شيئا ، أوعمله كله لا يخلص لي إلا ما يحلص لي ، ثم قال: الم تر الى ربك يقول: وفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحداكه (۱).

عمد بن منصور قال: حدثنا عباد بن يعقوب ، عن ابراهيم بن أبي يحي ، عن عمد عمد بن المنكدر أبي يحي ، عن النبي صلى الله عليمه وآله وسلم قال: (من مات وهو مدمن للعمر لقي الله حل وعز وهو كعابد وثن) أنه .

قال: وحدثنا محمد بن نوكرد () قال: أخيرنا على بن الجعد () قال: أخبرنا عبدالحميد بن بهرام () قال: حدثنا شهر بن حوشب () قال: حدثني عبدالرحمن بسن

<sup>(</sup>١) ـ الكهف : ١١٠، أعرج نحوه أبو داود والنسائي ، والطبراني عن أبي أمامة ، الدر المتثور ٥/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) عمد بن المتكدر: هو عمد بن المتكدر بن عبد الله بن الهدير ، الإمام الزاهد العمايد ، ابنو عبد الله ، الموطسي التهمي ، سمع أبا هريرة ، وابن عباس ، وحابر ، وأنسا ، وعائشة ، وغيرهم ، وعنه زيد بن أسلم ، وابنه المتكدر ، وابراهيم بن أبني يمي وغيرهم ، يحمع على ثقته وتقدمته في العلم والعمل ، توفي سنة ١٣٠، أحسر ج لمه الجماهة ، وأتمتنا الحمسة والناصر ...

<sup>(</sup>٣) ـ أخرجه أحمد من طريق عمد بن المنكدر به ١/ ٢٧٢، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٣٥٣، وابن ماجه عن أبي هريرة

 <sup>(</sup>٤) عمد بن نوكرد ، أبو جعفر الأستراباذي الأصم ، عن يمي بن أكتم ، وعلي بمن الجعد ، قبال الذهبي : ثقة ،
 حدث عن ابن صاعد ، وعنه الناصر .

<sup>(</sup>٥) - علي بن الجعد بن عبيد الجوهري ، أبو الحسن البغدادي الهاعمي الشيعي ، عن سقيان ، ومالك ، وشعبة ، وشريك ، وقيس بن الربيع ، والحمادين ، وعبد الحميد بن بهرام وخلق ، وعنه ابن أبي شيبة ، وأحمد والبحاري ، وأبو داود ، ومحمد بن نوكرد ، وغيرهم ، رثقه ابن معين وأبو حاتم ، و النسائي ، ولد سنة ١٣٣هـ ، وتوفي سنة وابد منه ٢٣٠هـ .

<sup>(</sup>٦) - عبد الحميد بن بهرام الفزاري المدائي ، عن شعر بن حوشب ، وعاصم الأحول ، وهنه وكيع ، وعلي بن الجمد ، وعدة ، ثقة ، وثقه ابن معين ، وأبو داود ، وابن المدين ، وابن حبان ، أحرج له الترمذي ، وابن ماحه .

<sup>(</sup>٧) - شهر بن حوشب الأشعري ، أبو سعيد الشامي ، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن ، عن مولاته أسمساه ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وأبي ذر ، وسلمان ، وعبد الرخمن بن لحنم ، وغيرهم ، وهنه عبد الحميد بن بهمرام ، وقدادة ، والحكم بن عتبة ، وثابت البناني ، وغيرهم ، وثقه أحمد ، وابن معين ، والصحلي ، ويعقوب بن أبي شهية ، ثول سنة ١١١ه .

غنم "عن حريث ، عن شداد بن أوس قال: (إن أخوف ماأخاف عليكم ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من الشهوة الخفية والشرك) قسال عبادة بن الصامت وابوالدرداء: اللهم عفوا أو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا أن الشيطان قد أيس أن لايعبد في جزيرة العرب ، وأما الشهوة الخفية فقد عرفناها هي من شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها ، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به ياشداد ؟ قال: أرأيتم رجلا يصلي لرجل ويصوم ويتصدق له ؟ الا ترون أنه قد أشرك ؟ قالوا: نعم والله فقال شداد : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من صلى يرائمي فقد أشرك , ومن صام يرائمي فقد أشرك ، ومن تصدق يراثي فقد أشرك) فقال عوف بن مالك عند ذلك : أفلا يقبل أله إلا أن أبتغي وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ماخلص منه ويدع ماأشرك به ؟ فقال شداد عند ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خقال الله ذائي قسيم ؟ فمن أشرك بي شيئا فإن حسده وعمله وقليله و كثيره لشريكه الذي أشرك أنا عنه غني) ".

<sup>(</sup>۱) - عبدالرحمن بن غنم الأشعري ، اعتلف في صحبته عن النبي صلى الله عليه وآله ، عن عصر وعثمان وعلي ، ومعاذ ، وأبي ذر ، وشداد بن أوس ، وعبادة بن الصاحت ، وغيرهم ، وعنه ابنه محمد ، وعطية بن قيس ، ومكحول الشامي ، وشهر بن حوشب ، ورجاه بن حيوة ، وهادة بن نسي ، وجاعة ، وثقه ابن سعد والعجلي ، وابن حبان ، توف سنة ٧٨ه .

<sup>(</sup>٢) \_ أخرجه أحمد من طريق عبد الحميد به ، ١٢٦/٤، والحاكم كذلك ١٢٩/٤، وأبو نعيم في الحلية كذلك ١/

# هذا باب في وصف الهذاية من الله ومن عباده بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على ماأبلى وأولى ، وختم به وابتدا ، وأوضحه وبينه لنا فيما "أضل به وهدى ، فكان " من بالغ حكمته ، وظاهر تدبيره ونعمته ، أن هدى عباده في الإبتداء ، وحكم لهم بوعدهم إياهم أن يزيد من اهتدى بهداه " هدى إلى هدى .

# [معالي الهدى]

فالهدى منه سبحانه له وجوه ومعاني بينة واضحة موصوفة في لغة القرآن وعند أهل الفصاحة والبيان ، التي ضل وهلمك من جهلهما من النماس ، الأنهم تأولوهما بلكنتهم (۱) وخرجوها على قدر قلة حكمتهم ، فضلوا وأضلوا كثيرا منهم .

فأحد وجوه هداية الله سبحانه لعباده: ماابتداهم به من الدلالـة على ماأمر به ونهى ، وعلى مايسخط به ويرضى (\*) والتبين لهم مافيه سعادتهم أوشقوتهم (\*) عما أنزل به الكتاب المبين , وجاء به الرسول الأمين صلى الله عليه وآله أجمعين ، ودل جل ذكره على أن هذه الهداية التي ابتدأ بها عباده (\*) دلالته وتبيينه لهم مراده قوله تعالى : ﴿ لم يكن اللهن كفروا من أهل الكتاب والمشركين في الىقوله : ﴿ إلا من بعد ماجاءتهم المبينة في (\*) وقوله تعالى ذكره : ﴿ قلد جاءكم من الله نور وكتاب مهين عاجاءتهم المبينة في (\*) وقوله تعالى ذكره : ﴿ قلد جاءكم من الله نور وكتاب مهين المناه من الله من البع رضوانه مسبل السلام ويخرجهم من المظلمات الى النور

<sup>.</sup> لا.: ب- (۱)

<sup>· (</sup>۲) - ب : و کان

<sup>(</sup>٢) ـ أ ، ج : المعاة .

<sup>(</sup>٤) ـ اللكنة: عجمة في اللسان وعي .

<sup>(</sup>٥) ـ ب: سخط به ورضي ، ج: ما سخط به ورضي .

<sup>(</sup>٦) - مقط من أ : أو عقوتهم ،

<sup>(</sup>٧) - أ ، ب ، ج : به ، إلا أنه فلنن في ج : بها ، وهو الأولى .

<sup>(</sup>٨) - البينة : ١ - ١

ياذنه ويهديهم الى صراط مستقيم " وقوله حل ذكره : ﴿ وَأَلَّمُ اللّٰهِ وَهَدَيْنَاهُم فَاسْتَحِبُوا الْعَمِي عَلَى الْهُدِي فِي أَوْلِهُ سَبَحَانُه : ﴿ وَمَا كُنّا مَعْدُبِينَ حَتَى نَبَعْتُ وَسُولا ﴾ " وقوله عز وجل الذي بين فيه أكثر وجوه الهداية ثما هنو المنفرد بفعله وثما هو فعل العباد : ﴿ كَانَ النَّاسِ أَمّة واحدة فَبَعْثُ الله النبيئين مبشرين ومنلرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومااختلف فيه إلا اللين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوالما اختلفوا فيه من الحق ياذنه والله يهدي من يشناء الى صراط مستقيم ﴾ " فهذه الهداية من الله هي هداية الدلالة والتبيين ".

وهاهنا هداية من الله سبحانه أخرى جزاء منه للمطيعين المؤمنين ، الذين هم لما دلهم عليه وهداهم له وبينه لهم فاعلون , وهي مايزيده من أطاعه واتبع مادله عليه وهداه له بلطفه من شرحه لصدره ، وفتحه لسمعه وبصره ، وتذكيته لقلبه ، حتى يزداد بصيرة في دينه ومعرفته ويقينه ، قال الله سبحانه في بيان ذلك : ﴿وهن يؤمن بالله يهد قلبه ﴾ " وقال في الآية التي تلوتها قبل هذه في سورة البقرة : ﴿فهدى الله اللهين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ياذنه ، فاحبر في أول الآية أنه هداهم هداية الدلالة في الإبتداء , وأخبر في الآية أنه هداهم هداية أخرى لما أمنوا واتبعوا مادلهم عليه أولا .

<sup>(</sup>١) ـ لللهدة : ١٥ ـ ١١

<sup>(</sup>٢) ـ فصلت : ١٧

<sup>(</sup>T) - الإسراء: ١٠

<sup>(</sup>٤) ـ اليقرة : ٢١٣

<sup>(</sup>٠) - ب، ، ج : والنيون .

<sup>(</sup>١) - التفاين : ١١

وقال حل ذكره في ذلك : ﴿واللهن اهتلوا زادهم هلى وآتاهم تقواهم ﴾ (١) معنى ذلك : الذين فعلوا مادلهم عليه في الإبتداء ، وبينه لهم من الهدى ، زادهم هدى بما شرحه من صلورهم ، وفتحه من أسماعهم وأبصارهم ، حتى وقسع بذلك منهم حسن اختيارهم .

ومعنى ﴿وآتاهم تقواهم اي : آتاهم ثواب تقواهم كسا قبال حل ذكره في مكان آخر: ﴿وَلَوْفُ الْيَهِم أَعْمَاهُم فَيَهَا وَهُم فَيَهَا لَا يَبْخُسُونَ ﴾ وقبال: ﴿وَإِنْ لَكُمُ عَلَيْهِا لَا يَبْخُسُونَ ﴾ وقبال: ﴿وَإِنْ لَطَيْعُوا الله وَرَسُولُه لَا يَلْتَكُم مِن أَعْمَالُكُم شَيْنًا إِنْ الله غَفُور رحيم ﴾ ٣ معنى ذلك أجمع : أنه يوفيهم حزاء أعمالهم والله المعبود والمحمود .

وهنا هداية أخرى من الله سبحانه وهي الحكم لمن أطاعه واتبع مادله عليه بالهداية ، كما يقول القائل: هديت فلانا إذا فعل طاعة الله (") وأضللته: إذا فعل معصية الله (") أي حكمت عليه بذلك ، قال الله سبحانه في بيان ذلك : وهن معصية الله فهو المهتدي) (") لأن الله هدى الناس جميعا هداية بالدلالة والتبيين في الإبتداء فلا يقع في ذلك اختصاص لأحمد دون أحد ، وإنما يقع الإختصاص منه سبحانه لمن اهتدى واتبع مادله عليه فحكم له بالإهتداء ، وهذا هداية أخرى واهتداء من أفعال العباد لما دلهم عليه وأمرهم به من طاعته واتباع مرضاته ، وذلك فاهتداء من العباد لهم من الله عليه الثواب وجميل حزاء وكريم مآب ، والهدايات فاهتداء من العباد لهم عليه أفعال الله للعباد ولاجزاء لهم عليها في الدنيا ولاف المعاد .

<sup>(</sup>۱) - عبد : ۱۷

<sup>(</sup>٢) - مود : ١٥

<sup>(</sup>٢) - الحجرات : ١٤

<sup>(£)</sup> ـ ب : بطاعة .

<sup>.</sup> تيممي (٥) پ پ

<sup>(</sup>١) - الأعراف : ١٧٨

ومن الدليل من كتاب الله تعالى على هذه الهداية وهذا الإهتداء المحصوص بهما العباد قول الله تعالى : ﴿وَاللَّهُ تَعَالَى الْهَتُدُوا زَادُهُم هَلَى ﴾ (١) معنى ذلك : الذين فعلوا مادلهم عليه وأمرهم به ، زادهم الله عليه هداية ، وآتاهم ثواب طاعتهم له .

وقوله سبحانه :﴿ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولاتزر وازرة وزر أخرى وماكنا معدبين حتى نبعث رسولاً ﴾ (").

وقوله في الزمر: ﴿إِنَا الزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وماأنت عليهم بوكيل ﴿ ٥٠٠ .

وقوله : ﴿ الله ين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون ﴾ (") في أشباه لذلك فلو لم يفسر القرآن أهل النقص والجهل به ، على مبلغ عقولهم ولم يحملوا تأويله على لكنتهم ، وردوا علمه الى تراجمته من أهل بيت نبيئهم عليه وعليهم السلام كما أمر الله بقوله : ﴿ ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الله ين يستنبطونه منهم ﴾ الى قوله : ﴿ لا تبعتم الشيطان إلا قليلا ﴾ (") لسلموا من الضلال ، وسلم منهم من اتبعهم من المستضعفين الجهال ، ولم ينسبوا الله الى الجور والمحال ، ولم يجمعه الله على جميع المحدود والمحد الله على جميع هدايته وحسن ولايته ، وصلى الله على عمد وذريته وسلم تسليما كثيرا

<sup>(</sup>۱) - عمد : ۱۷

<sup>(</sup>٢) - الإسراء: ١٥

<sup>(</sup>٣) - الزمر: ٤١

<sup>(</sup>٤) \_ الأنعام : ٨٨

<sup>(</sup>٥) \_ النساء : ٨٣

# باب في وصف إضلال الله جل ذكره لعباده العصاة له

اقول متوكلا على الله في لطف لنا بالتوفيق: إن الله حل ذكره يبتديء عباده بالهداية لهم التي هي الدلالة على ماتقدم به وصغي ، ولايبتديهم بالإضلال ، فإذا هم اختاروا الضلالة وركبوا معاصيه بعد دلالته إياهم على ماتعبدهم وأمرهم به أضلهم على ماتعبدهم من ضلال ، وأفعال المحالفين له الجهال .

فإضلاله لعباده حكمه عليهم إذا عصوه وخرجوا عن أمره بالضلال ، قبال حل ذكره في بيان ذلك : واللاين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم فن ثم قبال سبحانه بعد ذلك : وولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض واللين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم سيهديهم ويصلح باهم فن ثم قال بعد ذلك : ووالذين كفروا فتعما هم وأضل أعماهم ذلك بانهم كرهوا ماأنزل الله فاحبط أعماهم فن أن يضل أذكر في هذا الباب غير هؤلاء الآيات لكسان فيها شفاء ، وبيان أعماهم في " لا ترى أن إضلال الله للأعمال هو حكمه عليها أنها ضلال .

وقال حل ثناؤه ، زيادة في البيان والإحسان في سورة البقرة : ﴿وَاهَا اللّهِ سِنَ كَفُرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادُ اللّهُ بَهِذَا مِثْلًا يَضُلُ بِهَ كَثِيرًا وَيَهِدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَايَضُلُ بِهِ إِلاَ فَيْقُولُونَ مَاذَا أَرَادُ اللّهُ بَهِذَا مَثَلًا يَضُلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهِدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَايَضُلُ بِهِ إِلّهُ الْفَاسِقِينَ ﴾ (\*) وقال في مكان آخر : ﴿كَذَلْكَ يَضِلُ اللهِ اللّهُ الْكَافُرِينَ ﴾ (\*) وقال في الآخرة موضع آخر: ﴿وَيَشَلُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَايَشًاء ﴾ (\*) ويضل الله الشّه الشّه مايشاء ﴾ (\*) .

<sup>(&#</sup>x27;) . أ ، ب ، ج (رأضلهم) وإبقاء الولو لايستقيم الكلام معه لأن أضلهم حواب اذا.

<sup>1:</sup> se - (1)

<sup>6:</sup> Jos - (")

<sup>1-1:4-(</sup> 

<sup>()</sup> \_ البقرة : ۲۲

YE: #4\_(1)

<sup>(</sup>۲) ـ ايراهيم : ۲۲

أفلا ترى أنه سبحانه إنما أضلهم بعد فسقهم ، وبعد كفرهم ، وبعد ظلمهم فحكم عليهم بالضلال ، وقال حل ذكره : ﴿وَمَاكَانَ ا لِللهِ لِيضِل قَوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم مايتقون ﴾ (١) فأخبر أنه لايتدي عباده بالحكم عليهم بالضلال ، حتى يبتدئهم بالهدى ، ويعرفهم سبيل التقوى ، فإذا لم يجتهدوا ويتقوا أضلهم على علم منه ؛ لما كان من عصيانهم وضلالهم ، كما وصف بقوله : ﴿المُوايِت مِن اتّحلد إلهه هواه وأضله الله على علم ﴾ .

وقد قال بعض أهل النظر : بأن ترك الله عباده العصاة له من لطفه وتوفيقه وتخليتهم من يديه ـ ويداه فهما نعمتاه في الدنيا والآخسرة ـ وخذلانه اياهم عقوبة لهم على معاصيهم إياه واستخفافهم بحقه وجرأتهم عليه ، حتى يزدادوا الما ، [إذ] جائز في اللغة أن يقال: قد أضلهم حين تركهم في طغيانهم يعمهون ، ولو لم يمنعهم من ذلك إجبارا لهم ، فقد تقول العرب لمن ترك عبده ولا يحمر عليه ولا يساخذ على يديه حتى يضل وإن لم يكن الولي أراد أن يضل ، ولا أحب ذلك من عبده : أنت أضللت عبدك بركك إياه ، و خليتك له ، و هذا بين في اللغة ، ووجه يحتمل التأويل .

# [حوار مع الجبرة]

١- مسألة للمجبرة وجوابها والبيان عنها

كثيرا ماتسآءل المحبرة عن قول الله حل ذكره : ﴿ فَمَن يَسِرُدُ اللهُ أَنْ يَهِدَيْهُ يَشُسِرُ حَسِيرُهُ لَا اللهُ أَنْ يَصِلُهُ يَجْعَلُ صَلَّرَهُ طَيِقًا حَرِجًا كَانِمًا يَصِيَّدُ فِي صَلَّرِهُ طَيقًا حَرِجًا كَانِمًا يَصِيَّدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ الى قوله : ﴿ على اللَّين لايوّمنون ﴾ (٥) فقد فسرنا معنى ﴿ هن يَسِرُدُ اللَّهُ أَنْ

(ا) \_ التوبة ١١٥

ن المالية: ٢٣

()\_ الأنعام : ١٢٥

يهديه يشرح صدره للإسلام﴾ وكيف هذه الآية , وشرحه لصدره في باب الهداية مما فيه كفاية إن شاء الله .

واما قوله : ﴿ومن يرد الله أن يضله ﴾ وذلك فكقوله (١) : ﴿ومايضل به إلا الله الفاسقين ﴾ وقوله : ﴿ويضل الله الظالمين ويفعل مايشاء ﴾ وذلك فحكمه عليهم بأنهم قد ضلوا لما عصوه , ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : ﴿كللك يجعل الله الرجس على اللهن لايؤ مسون ﴾ فمن لم يؤمن فهم الذين يريد الله أن يضلهم ويجعل الرجس عليهم .

وأما قوله سبحانه :﴿ يَجْعَلُ صَلَّرُهُ ضَيْقًا حَرَجًا ﴾ فإن الجعل من الله في كتابه على وجهين ومعنيين : .

فَجَعُلُ معناه: الخلق، وذلك مثل قوله: ﴿ولقد خلقنا الإلسان من سلالة من طين لم جعلناه نطفة في قرار مكين ﴾ (٢) ومثل قوله: ﴿قَلْ هُو اللَّهِ الشَّاكُم وجعل لكم السمع والأبصار والأفتدة قليلا ماتشكرون ﴾ (٢) فهذا الجعل معناه معنى الخلق.

وجَعَلُ آخر معناه : الحكم من الله لامعنى الخلق منه ، وذلك فشل قوله : وأم حسب اللين اجر حوا السيئات أن نجعلهم كاللين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وجماتهم ساء ما كمون فلا ومثل قوله : وأفنجعل المسلمين كالجرمين مالكم كيف تحكمون في أنه قبال سبحانه : أفنحكم لحولاء كما تحكمون أنتم فساء ما تحكمون ، فهؤلاء الذين أراد أن يحكم عليهم بالضلال لفسقهم وكفرهم وظلمهم تركهم وخذلهم ، فضاقت صدورهم بخذلان الله إياهم ، فحكم عليهم بطيسة الصدور وحرجها ، وخالفتها صدور من شرح صدره للإسلام ممن قبل أمره وطاعته

<sup>(</sup>١) - ن ب : وكقوله

<sup>(</sup>٢) \_ المؤمنين : ١٣ - ١٣

<sup>(</sup>۲) ـ اللك : ۲۲

<sup>11: 4741-(</sup>t)

<sup>(</sup>٥) - القلم : ٢٥ - ٢٦

فهذا الجعل من الله خَعْلُ حكم لاجعل محلق وفطرة ، وكذلك يقول النباس : قد جعلت فلاتا وكيلي ، وجعلته وصبي ، والله محلقه وهذا حكم لــه بالوصيــة والوكالــة ،وهذا والحمد الله واضع .

ومثل هذا الجعل قول الله سبحانه : ﴿ وَكَذَلْكُ جعلنا لَكُلُ نِي عَدُوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك مافعلوه فلرهم وهايفترون ﴾ (٥) وهذه الآية مما دخل على المحبرة المشبهة فيها لقلة علمهم وتأويل هذا الجعل الحكم من الله أيضا ، وذلك أنه سبحانه لما حكم على أنبيائه بأن يعادوا من عصاه ويبرأوا منهم ، ففعلوا ذلك فعادوا العصاة الله في الآباء والأبناء والأقربين فلما عادوهم عاداهم أيضا العصاة ، وكان هؤلاء أعداء لهؤلاء وهؤلاء اعداء لهؤلاء محكم الله عليهم بذلك فقال حل ذكره : ﴿ شياطين الإنس والجن ﴾ أعداء لكل الأنبياء ، حين حكم على الأنبياء عليهم السلام بعداوتهم والبراءة منهم ، وكان في عداوة الأنبياء عليهم السلام بعداوتهم والبراءة منهم ، وكان في عداوة الأنبياء عليهم السلام لمم إيجاب عداوتهم للأنبياء وهذا بين والحمد الله .

### ٢ مسألة وجوابها

وكثيرا مانسال المحبرة عن قول الله عزوجل: ﴿ولقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وللرهم في طغيانهم يعمهون ﴾ (١) فهذا شبيه بما تقدم تفسيرنا إياه أنه إنما فعل ذلك عقوبة لهم لما لم يؤمنوا به أول مرة .

وتأويل ذلك: أنهم لما عصوا بارئهم ومولاهم ، فيما هداهم له ودلهم عليه تركهم من يديه ، وللعرب إذا دعى بعضهم على بعض قال: تركبك الله من يديه ، معنى ذلك: من نعمته في الدنيا والآخرة ، فإذا تركهم من لطائفه وتوفيقه ، وخلاهم في

<sup>(</sup>١) ـ الأنعام : ١١٢

<sup>(</sup>٢) ـ الأنعام : ١١٠

ضلالهم يعمهون كالأعمى الذي يقلب طرفه فلا يبصر ولايدري كيف يتوجه فيصير قلبه مضطربا متقلبا وطرفه كذلك ، ويكون كالحيران فحاز أن يقال: إن ذلك عقوبة من الله له وينسب الى أنه الفاعل ذلك بهسم كما قال حل ذكره : ﴿إلهما نملي لهم ليزدادوا إثما ﴾ وقد قيل: إن معنى قوله : ﴿ونقلب الفندتهم وأبصارهم ﴾ في النار ﴿كما لم يؤمنوا به أول مرة ونفرهم في الدنيا ﴿في طفيانهم يعمهون وكلا التأويلين حسن جميل والحمد لله وحده .

# المسألة وجوابها

و كثيرا ماتسال المحبرة عن قول الله سبحانه : وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم (١) ويعتقدون أن ختم الله على ذلك منعها من فعل ماأمرها بفعله .

### [معنى الختم]

والختم أرشدك الله في كلام العرب ينصرف على وجوه :.

فمنها: عتم الكتاب ، وختم الكيس ، إذا جعل الرجل خاتمه على الطين أوالشمع يكون عليه .

ومنها: أن العرب تقول : ختم هذا الأمر بالسُّغُه ، وبما لايحسن .

ومنها: التصديق والمتابعة على مايقول القائل في ذلك ، مثل أن يقول قــولا فيصدقــه الآخر فيقول : أنت تختم علىمايقول ولاتنكر منه شيئا .

ومنها الشهادة والإقرار على الإنسان بما قد عرف منه ، وذلك مثل أن يعظه الواعظ ويأمره برشد ويعاتبه فيراه غير قابل النصيحة ولاعتابه فيقول له : عتمت عليك أنبك لاتفلح ولاتنجح ، أي : شهدت عليك بللك .

<sup>(</sup>١) - آل عمران : ١٧٨

<sup>(</sup>٢) ـ البقرة : ٧

وأواخر الأمور: خواتمها، ومن ذلك قيل: لنبئينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبئين، وهذا يكثر تخريجه من اللغة، فكان يجب على المحسر أن لا ينسب إليه سبحانه إلا مايليق (() مما حاءت به اللغة العربية، ولاينسبه إلى الجور ومالايشبهه وما لم يعرف في اللغة، فإنه لايعرف في اللغة أن الحتم: المنع من الشيء، وقد عرف الله سبحانه أنه لم يمنع عباده مما أمرهم به، وذلك فبقوله: وهما لهم لايؤهنون وإذا قريء عليهم القرآن لايسجدون (() فلو كان هو المانع لهم لقالوا: لأنك منعتنا من ذلك بختمك على قلوبنا وسمعنا، وحعلت على أبصارنا غشاوة وكذلك قوله: (ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى (()) وكذلك قوله لإبليس : همامنعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين فلم يقل لأنك منعتني من ذلك ولكن قال: (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) ().

فمعنى الختم وماكان مثله: الشهادة من الله عليهم لما علم منهم ومن قلوبهم أنها لاتبصر (" ومن آذانهم أنها لاتسمع (" إعان وبصر وسمع قبول أبدا ، ويدل على تحقيق ذلك أول الآية وآخرها فإنه سبحانه قال: (إن اللين كفروا سواء عليهم) الى قوله: (وهم علاب عظيم) (" فشهد بهذا القول على قلوبهم أنها لاتؤمن أبدا وعلى أبصارهم أنها لاتبصر أبدا ، وعلى أسماعهم مثل ذلك ، لما عرفه حل ذكره من سوء نياتهم واستكبارهم ، وذلك ماشهد به مما علمه من قوم نوح فقال: (إله لمن يؤمن

<sup>(</sup>١) - في أ : أن ينسب الله سبحانه إلى مايلين .

<sup>(</sup>٢) \_ الإنشقال : ٢٠ \_ ٢١

<sup>(</sup>٢) - الإسراء: ٩٤ الكهف: ٥٥

<sup>(</sup>٤) ـ ص: ٧٦ ـ ٧٦

<sup>(</sup>o) ـ في ج / أنهم لاييصرون .

<sup>(</sup>١) ـ ن أ : وآذانهم لاتسمع ، ون ج : وآذانهم أنها لاتسمع .

<sup>(</sup>٧) البقرة : ٢٠٦

هن قومك إلا من قد آمن الله (١٠ و لم يقل: إني أنا الذي منعتهم من الإيمان ، وفيما بينت كفاية إن شاء الله .

ووجه آخر: وهو أنه لَمّا علم سبحانه أنهم لايؤمنون علايين أبدا, جمل خاتمة اعمالهم " قلوبهم ، وحكم عليها بأنها لاتفلح ولاتصلح, وجعل لهم العذاب الأليم وكما لم يؤهنوا به أول مرقه " وبما كانوا يكذبون ، وإنما أخبر سبحانه وشهد عليهم بما عرف من أعمالهم واصرارهم على معاصيه ، كما خبر عن علمه بقوله : ﴿ولو ترى إذ وقفوا على النارك الى قوله : ﴿وإنهم لكاذبون ﴾ فبأعمالهم الردية ختم على قلوبهم وعلى سمعهم أنها لاتؤمن أبدا .

کما قال: ﴿کلا بل ران علی قلوبهم ماکانوا یکسیون ﴾ '' فشهد وحکم علی قلوبهم آن سوء کسبهم قد ران ، والرین هو ماییط بها من سدد أوغشاء أوذهال '' فلا یعقل ولایسمع قال عمر بن الخطاب : (اسیفع جهینة أصبح قد رین به) معنی ذلك قد أحیط به ، وقال الشاعر:

علا علي الهيم همسا صاحبي لم ترو حتى همتوت ورين بي معنى ذلك حتى أحاط يقلبي السدد والغشاء والحمد الله أولا وآخرا.

<sup>(</sup>۱) ـ عود : ۲۱

<sup>(</sup>٢) - في ب، ج: أعمال .

<sup>(</sup>٢) - الأنعام : ١١٠

<sup>(</sup>٤) \_ الأنعام : ٢٧ ـ ٨٧

<sup>(</sup>٠) \_ المطفقين : ١٤

<sup>(1) -</sup> أي قعول: وهو النسيان والففلة.

 <sup>(</sup>٧) - إنا أنا ب عاج : أصيفع ، وهو تصحيف ، والتصحيح من لسان العرب ، ومن موطأ ملك ، والرواية عن عمر
 بن الحطاب أحرجها مالك في الموطأ في باب الوصية ١٩٧٠٠.

#### ٤ ـ مسألة وجوابها

وكذلك ظن المجبرة السوء البي ظنت بربها في قوله : ﴿ فَرَادهم الله عرضا ﴾ " فتاويل ذلك أن الله حل ذكره أخبر عن المنافقين أن في قلوبهم كفرا وكبرا ، وأنهم في شك مريب ، فكانوا كلما أنزل الله على نبيته صلى الله عليه وآله وسلم سورة فيها أمره ونهيه ، ووعده ووعيده ، وقصصه وأمثاله ، كذبوا بها وازدادوا بذلك كفرا الى متقدم كفرهم , ومرض قلوب الى مرض قلوبهم ، فجاز في كلام العرب أن يقال: زادهم الله فيما أنزل على نبيه عليه السلام مرضا الى مرضهم ، ونسب الله ذلك الى نفسه لأنه الذي أنزل السورة التي ازدادت قلوبهم بها مرضا .

ونظير ذلك أن يقول الإنسان قد وعظت فلانا فما زاده وعظي إياه إلا بعدا من الخير ، ويقول: قد زدت فلانا غضبا بما أحبرته عن فلان ، وزاده بما تلى عليه من القرآن كفرا إلى كفره ، قال سبحانه عن نوح عليه السلام : وقال ربسي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا الى قوله : ووأصروا واستكبروا استكبارا (الله نوح ، فحاز أن يقول نوح : المحادي زادهم فرارا وكفرا وانكارا .

ويحقق ذلك قوله سبحانه في آخر الآية : ﴿ وَهُم عَذَابِ اللَّهِ بَمَا كَانُوا يَكُسبُونَ ﴾ ٢٠ هذا تأويل هذه الآية ، وكل مافي القرآن يشبهها والحمد الله .

# ه مسألة وجوابها

وكذلك ماتضل به الجيرة من قول الله سبحانه : ﴿ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طهيانهم يعمهون ﴿ الله فيرون أن ذلك كاستهزاء العباد بعضهم ببعض ، وإنما ذلك

<sup>(</sup>١) ـ البقرة : ١٠

<sup>(</sup>٢) - نوح: ٥- ٧

<sup>(</sup>٣) ـ البقرة : ١٠

<sup>(</sup>٤) ـ البقرة: ١٥

الإستهزاء من الله يهم ، أنه ممهل لهم وغير معاجل لأخذهم ، وأنه عالم بما سينالهم من عقابه وأليم عذابه على سوء أفعالهم ، وذلك فمثل مايعرفه العرب من تصرف معاني الكلام فيما بينهم ، فلو أن رجلا استهزأ برجل وسنحر منه ، واحتمل الآخر منه ووكله إلى عقاب الله ، وأخذه له منه بظلمه إياه ، لجاز أن يقول قائل للمستهزيء لانظن أنك تستهزيء بفلان فإنه هو المستهزيء والساخر منك ؛ لاحتماله وتفاظه عليك ، وأخذه له بحقه منك بما أعده الله للمستهزئين الظالمين ، من العقويسة والنكال وسوء العاقبة .

وكذلك لوكان لرحل عبد يستهزئ به ، ويخالف أمره ، فينهاه مولاه عن ذلك فلا ينتهي لجاز أن يقول له مولاه أمهلتك لأعاقبك على فعلمك بما تستحقه وإنما حلمي عنك لأني لاأخاف أن تفوتني بجرمك فعلى هذا المعنى الإستهزاء من الله سبحانه في جميع ماذكره من كتابه .

وكذلك المنعادعة والمكر والكيد ،وكل ماأشبه ذلك في كتاب الله والحمد الله رب العالمين كما هو أهله .

و تحقيق ذلك قوله سبحانه : ﴿ وأملي هم إن كيدي متين ﴾ (" أي : إن أخذي إياهم بالعذاب على ذنوبهم شديد أليم ، والله مشكور وبما هو أهله مذكور .

### ٦- مسألة وجوابها

ومما ضلوا فيه ونسبوا مولاهم العدل به الى الجور ، و لم يعرفوا معناه قوله سبحاته : وفتلقى آدم من ربه كلمات فعاب عليه ، فيقولون : إذا كان الله قد أعطى آدم

<sup>(</sup>١) - الأعراف: ١٨٣، الغلم: ١٥

<sup>(</sup>٢) ـ البقرة: ٣٧

كلمات تلقاهن (۱) آدم فتاب بها عليه ، و لم يعط إبليس مثـل ذلـك و لم يتـب عليـه ، فحائز أن يخص بعض عباده بالتوبة عليهم والمغفرة ، ويمنع ذلك بعضا .

وجوابنا في ذلك : أننا لاننكر أن الله يختص الأنبياء والمؤمنين ، فيفضلهم بـأمور كثيرة من ثوابه ورحمته وهدايته ، على ماقد ذكرناه في باب الهداية .

وأما ماتلقاه آدم من ربه فإن الله أعلم جميع عباده أنه يغفر لمن تباب فقبال: ﴿وَإِلَى لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه الفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتمدى ﴿ ثَنَاتُمَى آدم ذَلَكَ عَنَ رَبَّهُ فَتَنَابُ واستغفر وأناب .

ويقال: إن استغفاره كان قوله : سبحان الله واستغفر الله ولاإله إلا الله والله أكبر ويقال: إنه قال: رب إني عملت سوأ وظلمت نفسي فاغفر لي إنه لايغفر الذنــوب إلا أنت ٣.

ويقال: إنه قوله : ﴿قَالَا رَبُنَا ظُلَمُنَا أَنْفُسُنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفُر لَنَّا وَتَرَجَمْنَا لَنْكُولَـنَ هَنَ الْخَاصِرِينَ ﴾ (\*) وكل ذلك فحسن وا لله أعلم بحقيقة قوله ، وقد كان ا لله أعطى ابليس ماأعطى آدم لو تلقاه عنه وفتح له باب التوبة ولجميع الخاطئين .

ويدل على حقيقة ذلك قوله: ﴿قَلْنَا اهْبَطُوا مِنْهَا جَيْمًا فَإِمَا يَالَيْنَكُم مِنْ هَذِي فَمِنْ لَهُ عِلْمَ عَلَيْهُم وَلَاهُم يَحْزَنُونَ ﴾ (\*) فهداه هاهنا مادلهم عليه من التوبة والرجوع الى طاعته ، وهو الذي تلقاه آدم من ربه ، ولم يتلقه إبليس وأصر على ذنبه واستكبر وامتنع ، مما أمره الله به وأنكره .

وفي بيان ذلك يقول الله سبحانه : ﴿ اهبطا منها جميعا فإما يالينكم مني هدى فمن البع هداي فلا يضل ولايشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا

<sup>(</sup>١) ـ ن ب : تلقاها : ون ج : تلقاهم .

AT : 4- (T)

<sup>(</sup>٣) \_ أخرج نحوه عبد بن حميد في الدر المتور ١٤٥/١

<sup>(</sup>٤) ـ الأعراف : ٢٣ ، أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر ، والبيهقي في الشعب . المدر المتور ١١٤٤/١.

<sup>(</sup>٥) ـ البقرة : ٢٨

ونحشره يوم القيامة اعمى (\* لأنه لما أعرض عن ذكر ربه ، وضل في الحياة الدنيا وعمي عن أمر ربه ، وعن التقوى ، حشر يوم القيامة على ضلاله الذي هو أعمى عن الهدى .

ثم بين ذلك حل ذكره فقال: ﴿ رَبِ لَم حَسْرِتَنِي أَعْمَى وَقَلَهُ كُنْتَ بَصِيرًا قَالَ كُلُكُ أَلِيكُ أَلِيكُ أَلِيم تَنْسَى ﴾ (٢) معنى ذلك : قد كنت أعطيتك بصرا تبصر به ، وعقلا تعقل به أمري ، وتعرف به آياتي وأمري ، فنسيت آياتي وأمري .

معنى نسيت : تركت ذلك فعاقبتك بأن تركتك من لطفي ورحمين ، وحشرتك على ضلالك وكفرك لنعمين .

ثم قال حل ذكره زيادة في البيان ، واثبات الحجة على ذوي الطغيبان : ﴿وكذلك المُجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعلاب الآخرة أشد وأبقى أن فالحمد لله على هدايته وتوفيقه ، وأعوذ با لله من تركه وخذلانه .

#### ٧. مسألة وجوابها

وعما جهلت المحبرة تأويله بلكنتها ، على خلاف ما أنزله الله ، قوله سبحانه : ﴿وَإِذْ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فمعنى ابتلائه إياه: امتحانه إياه لطاعته وأمره . وإتمام ذلك : إتمامه الدين والنور الذي أعطاه له ، وحسن تعليمه إياه ، وتبيينه له ، فلما قبل أمر ربه وأدبه \_ اختاره للنبوة ورضيه واصطفاه للتبليغ عنه ، وأداء الرسالة ليأتم (") به العباد ، ويفعلوا كفعله ،

<sup>178</sup>\_177: 4-(1)

<sup>(</sup>٢) ـ طه : ١٢٥

١٢٧ : ١٠٢٧

<sup>(</sup>t) - البقرة : ١٣٤

<sup>(</sup>٥) ـ إن أ ، ب ، ج : ليأكر

فكان الله الذي حعله إماما ، ونظير ذلك من كلام العرب أن الرحل إذا علم انسانا وأدَّبه ، وأمره بما فيه رشده فقيل عنه وتعلم منه ، حاز أن يقول له : قد خلفتك فقيها () وجعلتك أديبا ، وجعلتك معلما لسواك ، فهذا تأويل مساغلطوا فيه ، والحمد لله راضيا .

#### ٨ ـ مسألة وجوابها

وكذلك قد غلطت المحيرة في قول الله سبحانه : ﴿ واجعلنا عسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ﴾ " فقولنا في ذلك: إنه لايكون أحد مسلما حتى يجعله الله سبحانه كذلك بما يُعَلّمُه إياه فيقبله عنه ، والله حل حلاله فلا يجبر أحدا على طاعته ، ولاعلى معصيته ، ولايضطر عباده الى الإسلام .

يدل على ذلك قوله : ﴿ لا إكراه في الدين قد تهين الرشد من الفي ه وقوله : ﴿ النام هما وانتم ها وافات تكره النساس حتى يكونوا مؤمنين ﴾ () وقوله : ﴿ الله مكموها وانتم ها كارهون ﴾ () ولكن لقول الله حل ذكره تأويل غير احبار ولااضطرار لعباده الى طاعته ، ولا اكراه هم على مايحبه ، وهو ان احدا لا يعمل شيئا من الإيمان إلا بأمر الله وترغيبه ، ولا يزدجر عن معاصيه ومانهى عنه إلا بترهيبه ، بعد تقويت على ماأمر به وعلى ترك مانهى عنه ، ومحمود خواطر يتلطف بها لمن أطاعه ، فمن رغب وقبل عن الله وأسلم فقد حعله الله مسلما مؤمنا ، ثم يزداد إيمانا وخيرا فيكون الله هو الجاعل له كذلك ، وأراد ابراهيم واسماعيل عليهما السلام بقولهما: ﴿ واجعلنا عسلمين لسك ﴾

<sup>(</sup>١) ـ ن أ : حملتك .

<sup>(</sup>۲) ـ البقرة : ۱۲۸

<sup>(</sup>۲) ـ البقرة : ۲۰۱ (۲) ـ البقرة : ۲۰۱

ر : (٤) ـ برنس : ٩٩

<sup>(</sup>٥) ـ هرد : ۲۸

أي فيما بقي من أعمارنا ، واجعل ﴿ من فريتنا أمة مسلمة لك ﴿ عند البلوغ بالأمر والنهي والتعليم لهم ، وهذه المسألة فشبيهة بالتي قبلها وا لله أحْمَدُ وأعبُدُ وأستعين .

#### ٩- مسألة وجوابها

والمحبرة تسأل عن قول الله تبارك وتعالى : ﴿ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الله ين قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ﴿ " أنه سبحانه إذا أطاعه عبده محف عليه المحنة ، وسهل عليه العمل بطاعته بلطف منه وتأييده له ، حزاه منه لمن أطاعه والمعادة "عليه محفة " وازداد نشاطا في العمل لله ، وهانت عليه المدنيا وشدائلها لأنه وعد الشاكرين الزيادة فقال: ﴿ لَيْ مَلَا يَهِ الْمُرْتِمُ لَا زَيْدَاكُم وَلَسُنَ كَامُومَ إِنْ عَلَا بِي

ووصف عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه : وفقلت استغفروا ربكم إنه كان ففارا الله الله قوله: ﴿ وَيَجْعُلُ لَكُم أَنْهِارا ﴾ ويكثر مشل هذا في القرآن . وإذا عصاه عاقبه فعلاه ، وتركه من توفيقه في بلواه ، فاشتد عليه اليسير من المحنة ، وعفلم عليه قليل المصائب ، وثقل عليه فوات الضعيف من أمر الدنيا ، وصار ما عف على المؤمنين بحسن اليقين عليه ثقيلا من الطاعة ، والعمل لرب العالمين ، فكلما از دادوا معصية فله از دادوا لطاعة الله بغضا () ومن أوامره بعدا ولها رفضا ، وذلك فعقوبة من الله لهم بكفرهم ، وتماديهم في غيهم .

<sup>(</sup>١) ـ البقرة : ٢٨٦

<sup>(</sup>٢) - منصوب بفعل محلوف تقديره وجعل ، والجملة معطوفة على جملة سهل عليه العمل.

<sup>(</sup>٣) ـ ن أ، ب: حقه

<sup>(1) -</sup> أبر أهيم : Y

<sup>(</sup>٥) - نوح : ١٠ - ١٢

<sup>(</sup>١) ـ ل ب : نقصا .

وقد بين الله حل ذكره ذلك في كتابه بقوله: وفيظلم من اللهن هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصلهم عن سبيل الله كثيرا لها لل قوله: وواعتلنا للكافرين منهم علما بالهما في "وقد يمتحن الله المؤمن في بعض الأحوال بالشدائد والزلازل وعظيم البلاء ، ليمنحصهم من صغائر ذنوبهم ، وليختبر طاعتهم وصبرهم نظرا منه حل ذكره : وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ش فإذا صبروا ورضوا بامتحان الله إياهم وبلواه لهم ، زادهم ثوابا وكرامة وضاعف لهم الحسنات وأوجب لهم رفيع الدرجات ، وقد يمد الله أهل معصيته في بعض الأحوال بالأموال والبنين والنعم ، ويدافع عنهم المصائب ويمهلهم ، ويصحح أحسادهم ، ليستدعي بذلك طاعتهم ، ويستشكرهم على نعمه عليهم ، وليعلمهم أن معاصيهم إياه لاتضره فإن آمنوا وتسابوا قبلهم وتناب عليهم ، وإن أصروا ولَحُوا في طغيانهم ، لم يَحَف فواتهم وأخذهم بذنوبهم وبسوء اكتسابهم فعلدهم في الناز فوها وبك بظلام فواتهم وأخذهم بذنوبهم وبسوء اكتسابهم فعلدهم في الناز فوها وبك بظلام

فعلى هذا سأل المؤمنون ربهم فقالوا: ربنا ولاتحمل علينا ثقلا من المحتة ، فلعلنا نعمز عن حمل ذلك بميل منا إلى الدنيا ، ورغبوا إليه جل ذكره أن يسهل عليهم المحن ويخفف عليهم الثقل من البلوى ، وهذا في كلام العرب معروف يقول الرجل للرجل: لست أطيق كلامك ولاأحتمل حكمك ، ليس يريد أنه لايقوى على ذلك ويعمز عنه لمرض به أوضعف بدن وجوارح وعدم استطاعة ، ولكن يريد أنه يكرهه ولايجبه فعلى هذا تأويل الآية وماشاكلها من القول ، والله معبود محمود .

وعلى هذا معنى قوله : ﴿ رَبِنَا لَا تُرْخُ قُلُوبِنَا بِعِدَ إِذْ هَدِيتِنَا ﴾ " يريدون بذلك لاتثقل علينا المحن ، وتُشدُّد علينا البلوى فلعلنا نؤشر أهواءنا ، أو " نصبوا الى دنيانا ، فتزيغ

<sup>(</sup>۱) - النساء: ١٦٠ - ١٦١

<sup>(</sup>٢) - آل عمران : ١٤١

<sup>(</sup>۲) ـ نصلت : ٤٩

<sup>(</sup>٤) - آل عمران : ٨

قلوبنا من محنتك ، فندع عند ذلك طاعتك ، وإذا كان ذلك منهم ، فإنما أتوا من قبل أنفسهم ، فجماز في اللغة أن بنسب ذلك الى الله جل ذكره ؛ لما كان من محنته وبلواه يريد بذلك أنها لما أشتدت عليهم مِحَنّهُ أغواهم ، وتقول العرب : قد بَحُلُ فلان فلانا إذا سأله مالايحيه ولا يحبه الله ، وقد أظهر عجزه إذا حَمَّلَهُ مالا يشتهيه فعلى هذا تأويل كل ماأشبه هذا من كتاب الله ، والله محمود ومعبود .

#### ه ١- مسألة في الفتنة وجوابها

وأما قول الله حل ذكره :﴿وَهِن يَرِدُ اللهُ فَتَنْعُهُ قَلْنَ تَمْلُكُ لَهُ مِنَ اللهُ شَيْئًا﴾ (١) فإن الفتنة في لفة العرب وفي كتاب الله على وجوه كتيرة : .

فمنها: الكفريه.

ومنها : المحنة والإختبار .

ومنها: العذاب .

ومنها: الحرب والقتال على الضلال ومايسخط الله .

ومنها: غلبة الهوى والمحبة للشئ وغير ذلك ، وقد بين الله حل ذكره وعز أكثر ذلك في كتابه الشفاء لما في الصدور ، فقال حل ذكره : ﴿والفتنة أشد من القعل ﴾ " وقال لموسى عليه السلام : ﴿وقتساله فتوسا ﴾ " أي امتحساك امتحاسا وقسال: ﴿وقاتلوهم حتى لاتكون شر ولاحرب ولاقتمال على ضلال وكفر .

<sup>(</sup>٥) - ن ا ، ح (ان)

<sup>(</sup>١) ـ المالعة : ١١

<sup>(</sup>٢) - البقرة : ١٩١

<sup>1 · : 4 - (</sup>T)

<sup>(</sup>٤) - الأنفال : ٢٩

وقال: ﴿ويومهم على النار يفتنون ﴿ الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ﴾ أي عذابكم فيقول سبحانه : ﴿ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ﴾ أوني هذا الموضع يريد : من يرد الله عذابه فلن تستطيع أن تلفع عنه مايريده الله من عذابه والله سبحانه فلا يريد أن يعذب إلا من هو مصر على معاصيه ، وقد علم أنه لايرجع عن كفره ولايتوب ، كما علم مثل ذلك عن الشيطان أنه لايتوب أبدا وليس من حكمه أن يعذب من يعلم أنه يتوب ، ويرجع يوما ما لأنه قال: ﴿وهاكان الله معليهم وهم يستغفرون ﴾ (أ) يقول : لاأعذب من أعلم أنه يتوب ويستغفر .

وقال حل ذكره : ﴿ولو علم الله فيهم خيرا الأسمهم ولو أسمهم لتولوا وهم معرضون﴾ " يقول: لو علمت أنهم يقبلون الأسمعتهم ماطلبوا وأريتهم من الآيات ماسألوا .

وقال : ﴿وَلُو رَدُوا لَعَادُوا لَمَا نَهُوا عَنَهُ وَإِنْهُمَ لَكَاذُهُونَ ﴾ (أُ فَهَذَا وأَشْبَاهُهُ فِي الْقرآنَ كُثيرَ ، يُعْلِمُ الله حل ذكره أنه عالم باعتبارهم معاصيه ، وعاقبة أمرهم ، وأنهم لايتوبون مختارين غير مضطرين ، وأنه لايعذب من يعلم أنه يتوب ويرجع عن كفره وضلاله .

وأما قوله سبحانه : ﴿ وَأُولئك الذين لَم يُود ا فَلَهُ أَنْ يَطَهُرُ قَلُوبِهُم ﴾ الآية ٣ فمعنى ذلك أنه لايريد أن يحكم لقلوبهم بالطهارة ، والإيمان وهي كمافرة ، ولايشهد لها بالطهارة وهي نحسه ولايزكيها ، وإنما صاروا يهذه المنزلة لكفرهم وشركهم الذي

<sup>(</sup>۱) ـ الفاريات : ۱۳

<sup>(</sup>٢) ـ الداريات : ١٤

<sup>11 :</sup> JUNI - (T)

<sup>(</sup>٤) ـ الأندال: ٣٣

<sup>(</sup>٥) - الأنفال: ٢٣

<sup>(</sup>١) ـ الأنعام : ١٨

<sup>11:</sup> ENTE - (Y)

اعتاروه وأصروا عليه ، ولو أنهم آمنوا واتقوا لحكم لهم سبحانه بالطهمارة والعدالة كما حكم بمثل ذلك لسائر من آمن به واتقاه ، ومثل هذا مما يتعامل به الناس في اللغة أن يقول قائل لبعض الفسقة : إنه طاهر زكي ، فيقول قائل آعر: أنت تريد أن تزكى هذا الفاسق وتعدله ، وتشهد له بالطهارة وهو فاسق دنس ، وا الله لايريد ذلك \_ فله الحمد \_ وتفسير [أول] (أ الآية دليل على مافسرناه .

وياأيها الرسول لايحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قسالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم الى قولسه: ويقولسون إن أوتيته هلا فخسلوه وإن لم تؤسوه فاحلوواله ١٠٠ فأعلم حل ذكره أن هذه الأفعال الردية منهم لامنه ولا عشيئته ولارضاه وأنها كسبهم لابإجبار منه لهم عليها .

ثم قال سبحانه: ﴿وَهِن يُودُ الله فَعَنْتُمه ﴾ أي : عذابه فلن يمكنك رد عذاب الله عنهم ، ثم قال:﴿أُولَئُكُ اللهِن لَم يُردُ الله أَنْ يَطْهُرُ قُلُوبِهِم ﴾ أي : لم يرد أن يحكم فم بالطهارة وهي مصرة على خلافه وخلاف رسوله عليه السلام .

ثم عدم ذلك بأن قال: وهم في الدنيا عزي وهم في الآخرة علماب عطيم هم التحرة علماب عطيم الله وقد قال حل ذكره في آية أخرى : وفإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض دنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون في أناعلم أنه إنما يريد أن يحكم بالملاب على أهل الذنوب .

ثم قال في آية أخرى : ﴿ مَا يَفْعُلُ اللهُ بِعَلَمْ اِنْ شَكُرَتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكُرُا عليما ﴾ (\*) وفي هذا غنى وكفاية لمن عقل عن الله ، والحمد الله .

<sup>(</sup>١) - فلتن بها ن ج ، وهو وحيه .

<sup>(</sup>٢) ـ اللهنة : ١١

<sup>61:</sup> LUN \_ (T)

<sup>(1) -</sup> اللله : 11

<sup>(</sup>٥) - النساء : ١٤٧

#### ١١ ـ مسألة في الملك وجوابها

وأما قوله سبحانه : ﴿إِن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يوتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ﴾ (" وإن الإصطفاء الإختيار من الله ، والله فلا يختار إلا الحير الذي قد علم طاعته له ، وعناءه فيما يسلطه ويملكه على من خالفه وعصاه ، حتى يردهم الى أمره طوعا أوكرها.

وقال حل ذكره في ابراهيم عليه السلام : ﴿ أَمْ تَو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ على كل من تشاء وتنزع الملك عمن تشاء كال قوله : ﴿ إللَّهُ على كل شي قلير كُ أن مراد الله سبحانه بهذا أنه يعظي النبوة من اصطفاه، ومعنى اصطفاه : اختاره على علم منه بقيامه بأمره وطهارته وإخلاصه له في الدين ، فحكم سبحانه لأنبيائه بالملك وجعله هم ، وقد حكم أيضا بالملك لغير الأنبياء من الأثمة الملوك الذين أخذوا الملك من جهة الطاعة له ، مثل طالوت ، وذي القرنين فمن دونهما ، فإنهما لم يكونا نبيتين ، وكانا بقيامهما بأمر الله ، وطاعتهما إياه مستحقين للملك ، فأما من تغلب بالكفر والمعاصي الله على الناس فلم يعطهم الله ذلك الملك الذي تغلبوا عليه .

وقوله : وتنزع الملك عمن تشاء فلك تسليطه الأنبياء والمرسلين على من تغلب بالناس فملكوهم حتى انتزعوا الملك منهم بأمر الله وحكمه ، وذلك في مشل كسرى وغيره ، أو بموتهم فإنه إذا أماتهم فقد انتزع منهم ملكهم في كل شيء ووتعز من مخطه ، وبطاعتهم إياه ، وبما معهم من تشاء فلك العز إعزاز الأنبياء بالأمن من سخطه ، وبطاعتهم إياه ، وبما معهم من

<sup>(</sup>١) ـ البقرة : ٢٤٧

<sup>(</sup>٢) ـ البقرة : ٢٥٨

<sup>(</sup>٣) - آل عمران : ٢٦

الحجج والبراهين ، وبولايته إياهم ، وكذلك جميع المؤمنين وبمحبته لهم ، وبما أعدلهم من كراماته في الجنة ودار البقاء من حسن الجزاء ، وبما قتلوا وطردوا في هذه الدنيا.

وتدل من تشاء في فإنه قد أذل من كفر به وعصاه ، بلعنه له وعداوته إياه وضعف حججه وتسليطه أولياء عليه وأمرهم بقتله ، وتصييره بعد ذلك الى النار الدائم عذابها ، فلا يكون أذل من أعداء الله وإن عاشوا في الدنيا قليلا وتمتعوا منها يسيرا ، والحمد فله على جميع بيانه ، ولطيف احسانه وامتنانه .

# ٢ ٦ ـ مسألة في التزيين وجوابها

قالت المحبرة القدرية: إن الله حل ذكره خلق الكفر كفرا ، والإيمان إيمانا ، والقبيح قبيحا ، والحسن حسنا ، وخلق جميع الأنسياء على ساهي عليه سن حورها وعدلها وحقها وباطلها ، وصدقها وكذبها ، وإنه لايقدر على فعل ذلك سواه .

واحتموا لهذا من مذهبهم بقول الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا: وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم (" وبقوله : وإن الدين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون " فيتأولون هاتين الآيتين يجهلهم وضلالهم أن الله حل ذكره زين وحَسن الكفر للكافرين والفست للفاسقين ، وذلك هو الضلال البعيد ، لأن الثابت في عقل كل عاقل منصف ، أنه زين وحَسن ماأمر به ومدحه , ووعد على فعله كريم التواب وحسن المآب ، والنعيم المقيم ، ولم يُزيّن ولم يُحسن ماذمه وذم فاعليه ، وزجر عنه وأوعد على فعله التعليد في النار والعداب الدائم الأليم ، وهم فيسمعون الله حل ذكره يقول: وكالك زين لكفير هن الدائم الأليم ، وهم فيسمعون الله حل ذكره يقول: وكالك زين لكفير هن

<sup>(</sup>١) - الأنعام : ١٠٨

<sup>(</sup>٢) ـ النمل : ٤

المشركين قتل اولادهم شركاؤهم "ويقول: ووإذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس "ويعتقدون أن الشركاء والشيطان نزين لهم الباطل الذي هو فعلهم ، ولم يزينوا شيئا من الحق ولادلوا على شيء من الخير ، وكان يجب عليهم أن يخصوا الله سبحانه بأنه ربما زين الخير والحق اللذي أمر به ودل عليه ورغب فيه ، وشكر فاعليه ، ولم يزين ماذمه وزجر عنه وأوعد عليه العذاب الدائم الأليم ، حتى يكونوا قد عدلوا في الحكم ، وسلموا من الجور والإثم ، وقالوا بما يعقله كل ذي عقل ، وفي هذا القدر كفاية لمن تدبره وعقل عن الله ، إن شاء الله .

#### ١٣ ـ مسألة في العلم وجوابها

قالت المحبرة القدرية: من زعم أن الكافر الذي قد علم الله أنه لايؤمسن يقدر على الإيمان فقد زعم أنه يقدر على الخروج من علم الله ، وتوهموا أنهم قد شنعوا بهذا على أهل الحق وومن لم يجعل الله له توارا فما له من نور، ".

فأقول متوكلا على الله : بأن هذا من قولهم جهل وظلم في الحكم وجور على الحق ، لأنا إنما نزعم أن الكافر قد يقدر على الإيمان الذي أمره الله به ، ولايفعل أبدا غير ماعلم الله أنه يفعله ، وليس الإيمان الذي أمر الله به خروجا من علم الله فتكون القدرة عليه قدرة على الخروج من علم الله ، ولو كان ذلك خروجا من علم الله لم يأمر الله به عباده , ولكان إذا أمرهم بذلك فقد أمرهم بالخروج من علمه ، وهو حل ذكره فقد أمر الكافر بالإيمان ، وكل مسئ بالإحسان .

<sup>(</sup>١) \_ الأنعام : ١٣٧

<sup>(</sup>٢) \_ الأنال: ٨٤

<sup>(</sup>٣) - النور : ٤٠

ونحن سائلون عن هذا بعينه لتعرفهم أن الشنعة عليهم فيما قالوا به أعظم ، والحسمة لهم ألزم وبا لله أصول وأقبول واستعين .

يقال لهم : أليس تزعمون أن الله قد أمر الكافر بالإيمان وهو قد علم أنه لايؤمس 19 فإذا قالوا: بلى .

قيل: فأمره للكافر بذلك أمر له بالخروج عن علمه ؟!

فإن قالوا: لا. ولكن ليوجب عليه الحجة ، فكذلك نقول نحن أيضا: إنه قواه على ماأمر به ، وإن علم أنه لايفعله ليوجب عليه الحجة ؛ لأن المأمور بما هو عنه عاجز ولم يقو عليه مظلوم ، ولانقول: إن تقويته إياه على مأأمره به تقوية له على الخروج من علمه ، ونقول: وإنه وإن قدر على الإيمان الذي علم الله أنه لايكون منه ، فإنه لا يكون منه أبدا غير ماعلم الله أنه يكون منه .

ويقال لهم : هل يجوز من الكافر الذي قد علم الله أنه لايؤمن وقد أمره بالإيمان أن يؤمن ويرجع عن كفره ١٩

فإن قالوا: لايجوز ، فقد زعموا أن الله يأمر عباده بما لايجوز ، وهذا خـلاف قولهـم وقول جميع أهل الإسلام .

وإن قالوا: بلي قد يجوز أن يؤمن ويرجع عن كفره.

قيل لهم: فقد أحزتم للكافر الخروج من علم الله ، فكذلك يقدر من علم أنه لايؤمن على الإيمان ، ولايكون يقدرته على ذلك خارجا من علم الله ولافصل (").

فإن قالوا: إنما قلنا ذلك لأن الله لم يأمر عباده بما لايجوز .

قلنا: وكذلك نقول نحن : إنه لايأمر عباده بما لايقدرون عليه .

<sup>(</sup>۱) - أي لافرق بين هذه المسالة وتلك .

ويقال لهم: إذا قلتم: إن العبد يفعل مالايقدر أن يفعله ، فهذا فاسد من الكلام في كل عقل سليم ، وإنما أولى بالحق والصواب من قال: إن العبد الكافر يجوز منه فعل الإيمان وأثبت له القدرة على ما يجوز منه فعله ، ومن قال: إن الكافر يجوز منه فعل الإيمان ونفى عنه القدرة عليه نفى ماجوز منه .

ويقال لهم: الستم تزعمون أن الله قادر على أن يقسوي الكافر الذي قد علم أنه لايؤمن على الإيمان ١٩

فُمَن قولهم : بلي .

فيقال لهم فقد أسقطتم عنا شغبكم ، فلعل الله قد فعل ذلك وأنتم لاتعلمون ولايكون تقويته له خروجا عن علمه .

ويقال لهم : ماتقولون في الكافر الذي قد علم الله أنه لايؤمن هـل يجـوز أن يهديـه الله ويوفقه للإيمان ؟! وهل يقدر الله على ذلك ؟!

فإذا قالوا : بلى يجوز ذلك ، فقد أجازوا له الخروج من علم الله بأعظم مما حساولوا أن يشنعوا به على غيرهم .

ويقال لهم : الستم تزعمون أن الله قادر على فعل أشياء قد علم الله أنه لايفعلها ؟! فإذا قالوا: بلى .

قيل لهم : فقد صرحتم بأن الله سبحانه قادر على الخروج من علم نفسه ، ولزمكم ماأردتم الزامه أهل الحق ، وا لله مشكور وبما هو أهله مذكور .

# \$ ١- مسألة في الأذن من الله سبحانه وجوابها

قالت المحبرة: إذا اخبر الله بأن السحرة في سحرهم ماهم بضارين بمه من أحد إلا يؤذن الله ، فإذا كان سبحانه أذن للسحرة في سحرهم فالأمر على مانقوله وندين به .

فعوابنا لهم في ذلك : أنهم إنما أتّرا وأسلافُهم قبلهم من طريق لكتهم ، وقلة معرفتهم باللغة .

# [معاني الأذن]

وأن معنى الأذن في لفة العرب على ثلاثة وجوء لاغير.

نوجه من ذلك : الأمر ، والله لايأمر بالسحر وينهى عنه ، قال حل ذكره : والذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على تصرهم لقدير كه (اله

ووجه : التحلية .

ووجه: العلم ، قال الله حل ذكره: ﴿ويهوم يساديهم أين شركالي قبالوا آذناك مامنا من شهيد ،

والتنعلية : فتكون مع علم أومع أمر ، تقول العرب : قد أذن فلان لفلامه أن يفعــل كذا ، معناه : قد أمره وخلاه يفعل ذلك .

وتقول العرب: مافعل فلان كذا إلا يإذني ، معناه : إلا بعلمي .

لايعرف في الأذن غير هذه المعاني ، ومن ذلك قولهم إذا مـات لهـم ميـت : آذنـوا الناس حتى يحضروه ، أي : أعلموهم عوته .

ومن ذلك الأذان للصلاة ، إنما هو إعلام الناس بوجوب الصلاة ليحضروا ، ومن ذلك قول الله سبحانه : ﴿وَأَذُن فِي الناس بِالْحَجِ ﴾ ٣ معداه وأعلمهم بالحج ليأتوك رحالا وركبانا .

<sup>(</sup>١) - الحيج : ٢٩

<sup>(</sup>٢) ـ نصلت : ٤٧

<sup>(</sup>٢) \_ الحيج : ٢٧

فمعنى ﴿وهاهم بضارين به من أحمد إلا بياذن الله ﴿ الله بعلم الله وتخليته لهم فهذا معنى جهلته المحبرة ، ويتعالى الله عن الأمر بما نهى عنه علوا كبيرا ، قال سبحانه منكرا على من نسبه الى مثل ذلك : ﴿وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لايامر بالفحشاء ﴾ الى قوله : ﴿وادعوه مخلصين له الدين ﴾ الآية (أ) فمعنى فادعوه : فاعبدوه .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله أجمعين .

## ٥١- مسألة في المشيئة وجوابها

زعمت المحبرة القدرية أن الله شاء معاصي عباده وخلافهم أمــره ، و لم يــرض ذلــك و لم يحبه .

وهذا من فساد التدبير والحكمة على حال لو نسبت اليها آبآؤهم لغضبوا ، وذلك أنهم يزعمون أن الشيطان شاء وأراد المعاصي الله ، وأحب ذلك ورضيه ، فكان من شاء وأراد ماأحب ورضي ، أولى بالحكمة وحسن التدبير في كل عقل سليم من غلبة الهوى ، ويتعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا.

وقد تكلم الناس في المشيئة فزعمت المحبرة القدريـة أن كـل مـايعقل ويعـرف مـن معاصي الله فبمشيئته وارادته ، وأن المشيئة لذلك مشيئة واحدة لاتختلف معانيها .

وقالت المعتزلة ومن قال بقولهم: المشيئة والإرادة من الله على معنيين :ـ

<sup>(</sup>١) ـ البقرة : ١٠٢

<sup>(</sup>٢) - الأعراف : ٢٨ - ٢٩

مشيئة وإرادة حتم ، وذلك ماوصفه الله سبحانه بقوله : ﴿كُونُوا قَرَدَة خَاسَتَينَ ﴾ (\* كما شاء وأراد ، وقوله : ﴿إِنَّمَا قُولُنَا لَشِيءَ إِذَا أَرِدْنَاهُ أَنْ نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ ﴾ (\* كما شاء وأراد ، وقوله : ﴿إِنَّا قُولُنَا لَشِيءَ إِذَا أَرِدْنَاهُ أَنْ نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ ﴾ (\* فَهَذَهِ مشيئة واردة الحتم .

والمشيئة الأخرى: مشيئة الأمر والإختيار، ويدل على ذلك قوله حل وعز: 
وكونوا قوامين بالقسط الله فكان بعضهم كذلك ولم يكن بعض، وهذا القول عندنا حق غير أنه يحتاج الى زيادة في البيان.

وتلك الزيادة على فعل ماأمرهم به وترك مانهاهم عنه ، ويدل على ذلك قوله حل ذكره : ﴿وقل الحق من ربكم قمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ الآية " وقوله : ﴿إِن اللَّيْنِ يلْحَدُونَ فِي آيَالِنَا لَالْحُفُونَ عَلَيْنَا أَفْمَنَ يلقي فِي النَّارِ حَيْرِ أَمِّن ياليّ آمنايوم القيامة اعملوا ماشئتم إنه بما تعملون بصير ﴾ " فهذه مشيئة التحلية ، وفيها وعيد شديد فمتى عملوا بمعاصيه فلم يشأ ذلك و لم يرده ، ونهى عنه وواعد عليه وهو فعلهم لافعله ، ومتى عملوا بطاعته فهو فعلهم دونه ،وهم على ذلك ماوعد من أطاعه وله من المشيئة والإرادة في ذلك مشيئة الأمر والإختيار ، ومشيئة التحلية ، وقد احتجت المجرة والقدرية لمذهبها الفاسد بما لم نعقله .

وذلك فقول الله حل ذكره : ﴿ فَأَين تَلْهُبُونَ إِنْ هُو الله ذَكُو لَلْمَالَمِينَ ﴾ إلى آخر السورة " وقوله : ﴿ إِنْ هَلُهُ تَلَكُوهُ فَمِن شَاءَ أَخَلُهُ الى ربه سبيلا وماتشآؤن إلا أن الله إن الله كان عليما حكيما ﴾ ولهذه الآيات تأويل غير ماذهبوا اليه وضلوا

<sup>(</sup>١) - البقرة : ٦٥

<sup>(</sup>٢) \_ النمل : ٠ t

<sup>(</sup>٣) - النساء : ١٣٥

<sup>(</sup>٤) ـ الكهت : ٢٩

<sup>(</sup>٥) ـ نعبات : ٥٠

<sup>(</sup>٦) ـ التكوير : ٢٦ ـ ٢٩

<sup>(</sup>٧) - الإنسان: ٢٩ - ٢٠

بقوله وحملوه على لكتنهم ، وذلك أن الله سبحانه قال فيما أنزل من كتابه الحكيم الذي لايأتيه الباطل من بين بديه ولامن خلف : ﴿إِنْ هُو اللَّا ذَكُر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وماتشآؤن ﴾ (١) الإستقامة بعد الذكر حتى يشاء الله ذلك منكم ويأمركم به .

وكذلك قوله تعالى ذكره في الآية الأعرى : ﴿إِن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه صبيلا ﴾ " فدل أيضا بهذه الآية على مشيئة التخلية والإختيار ثم قال: وماتشآون أن تتخذوا الى ربكم سبيلا بهذه السورة التي هي تذكرة لكم ، حتى شاء الله ذلك منكم قبلكم وأمركم به ، وهذا فَبَيِّنَ لمن لم يُطْبَعُ على قليه والحمد الله .

وقد يجوز أيضا أن يكون حل ذكره أراد بقوله : ﴿وَهَالَشَّآوِنَ إِلَّا أَنْ يَشَّاءُ اللَّهُ ﴾ ماتكونون عمن له مشيئة وإرادة حتى شاء الله ذلك ، وكل هذا فحبر صحيح المعنى والله مشكور.

ويسألون فيقال لهم : أتؤمنون بكل ماشاء الله وأراده ؟!

فإذا قالوا: نعم .

قيل لهم: فيلزمكم أن تقولوا: إن الله ثالث ثلاثة وما قالت المحوس من الإثنين ،وما قال من حجد الله ، لأنهم يزعمون أن كل من قال شيئا من ذلك فبمشيئة الله وإرادته قاله ، فيجب أن يكونوا مؤمنين بقول من قال: إن الله ثالث ثلاثة ، وقول من كفر بالله .

وإن قالوا: لانؤمن بكل ماشاء الله وأراد حتماً؟! فأنتم إذن كافرون بالإيمان، وجميع طاعة الله و ودلك هو الضلال البعيد، ٣٠.

<sup>(</sup>١) - التكوير : ٢٦- ٢٧

<sup>(</sup>٢) - الإنسان : ٢٩

<sup>(</sup>٢) - الحج : ١٢

وعلى قياس قولهم يجب أن يكون كل عاص فله مطيعا فيما أمر به ، فيكون عاصيا مطيعا في حال ، ويجب أن يكون الشيطان وجميع الفراعنة مطيعين الله ، لأنهم قد فعلوا ماشاء الله من معاصيه، وإن قالوا من فعل ماشاء الله يكون عاصيا الله ، فالأنبياء عندهم وكل مؤمن من عصاة الله ؟ لأنهم فعلوا ماشاء الله ، ويقال لهم شاء (١٠ الله عندكم الجافل والخطأ؟!

فإن قالوا: الحق والصواب ، فالكفر عندهم حق صواب ، لأن الله شاءه عندهم وأراده ، وإن قالوا: [شاء الله الباطل والخطأ فالإيمان عندهم] () باطل غير صواب لأنه قد شاء ذلك عندهم .

ويقال لهم : أليس من خلق الله له الشتم وشاء ذلك له ورآه مستحقاً لذلك ؟ فسإذا قالوا بلي !

قيل لهم: فالأنبياء عليهم السلام عندكم مستحقين للشتم واللعن والتكذيب ، لأن الله شاء ذلك عندكم ممن فعله ونالهم به 1

ويقال لهم : أليس كل ما يدين به العبساد ٣ على اختلافهم قد خلفه ا لله وشماءه وأراده ، وإلا فافرقوا ولن تجدوا فرقا إن شاء الله ، وهذا يكثر ممن يحسن أن يخرجه عليهم ، وإنما ذكرت بعض ما يستدل به من له فهم على غيره ، وا لله مشكور ، وبمساه و أهله مذكور.

وقد بين سبحانه بنص كتابه الإنكار والذم على من قال بمثل قول الجيرة ولمن ذهب من مذهبهم ، فقال حل ذكره وقال اللين أشركوا لو شاء الله ماعدا من دونه من

<sup>(</sup>١) - في ج: يشاء .

<sup>(</sup>٢) ـ ما بين القوسين سقط من أ ، ج .

<sup>(</sup>٣) ـ ني أ : آليس كل ما يدين به العبادة . وفي ب : آليس كل يدين به العباد . وفي ج اليس كل من يدين به العبادة ، وفي كل ذلك لايستقيم نلعني ، وقد لفقت النص من الجميع .

شيء نحن ولاآباؤنا ولاحرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين (وقال سبحانه: ﴿سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ماأشركنا ولاآباؤنا ولاحرمنا من شيئ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قبل هبل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل قلله الحجة البالغة فلو شاء فداكم أجمعين (الا مسبحان الله ماأبين حجته على القدرية المجرة وأوضحها.

قالوا لوشاء الله ماعصيناه فقال سبحانه: لو شئت أن أبلوكم على الهداية لكنت قادرا على ذلك ، ولكن شتت أن أبلوكم أيكم أحسن عملا ، وأختبر طاعتكم ، بعد أن أعطيتكم الإستطاعة على ماكلفتكم ونهيتكم عنه، فلي الحجة البالغة ولرسلي مايلغوكم عني من البلاغ المبين ، والحمد لله رب العملين ، فقالت المحبرة كما قال إخوانهم المشركون : لوشاء لله ماعصيناه ، ولكنه شاء أن نكفر وأن نعصيه وهدلسك ظن اللين كفروا فويل لللين كفروا من النارك من وكل ماكان في القرآن من مشل قوله سبحانه: ﴿ولو شاء ربك الآمن مين في الأرض كلهم جيعما كو الومسل منه قوله شاء أن نكم وأن إحبارهم لو شاء ذلك ، ولكنه شاء اعتبارهم وبلواهم بعد لعباده بقدرته على إحبارهم لو شاء ذلك ، ولكنه شاء اعتبارهم وبلواهم بعد عملاك من أمره ونهيه فقال: ﴿ الذي خلق الموت والحياة ليلوكم أيكم أحسن عملاك من أمره ونهيه فقال: ﴿ الذي خلق الموت والحياة ليلوكم أيكم أحسن فأعلم أنه لم يشأ أن يجرهم ، وأنه إنما شاء بلواهم واختبارهم.

<sup>(</sup>۱) ـ النحل ۳٥

<sup>(</sup>Y) - الأنعام : 124 - 129

<sup>(</sup>٢) - ص : ٢٧

<sup>(</sup>٤) ـ يرنس : ٩٩

<sup>(</sup>٥) ـ السجادة: ١٣

<sup>(</sup>٢) ـ اللك : ٢

وقال تعالى: ﴿وقالت اليهود والنصارى نحن أبداء الله وأحداؤه قبل فلم يعدبكم بلانوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يقفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ﴾ ().

واجمعت الأمة أنه لايجوز أن يغفر لليهود والنصارى إلا أن يتوبوا ، فأخبر عن قدرته على المغفرة لمن يشاء ، ولايشاء أن يغفر إلا لمن تباب وآمن وعمل صالحنا فقبال: ﴿وإني لففار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتلني﴾ ٣ والحمد الله أولا وآخرا.

#### ١٦ ـ مسألة للمجيرة في الخير والشر وجوابها

قالت الجبرة القدرية: إن كل خير وشر من طاعات الله ومعاصبه ، ويسر الدنيا وعسرها وغير ذلك ، فمن الله وفعله وخلقه ، ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واحتجوا لذلك من قولهم بقول الله سبحانه : واليهما تكونوا يلرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيئة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عددا لله فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا في أرد

والخير والشر : عيران وشران في كتاب الله .

فعير من الله فذلك: حسنة منه، وهو ماينعم الله به على عباده من الصحة والخصب واليسر والغني والنصر والغنائم والرعاء وغير ذلك من صنوف نعمه عليهم.

وشر وهو: سيئة ، وذلك فيما بيتلى الله به عباده من المرض والمصائب والقحط والفقر والعسر والجراح وغير ذلك ، وقتل الأحباب وموتهم ، ومن هذا الشر مايكون

٤ : عمد : ٤

<sup>(</sup>١) ـ المالدة : ١٨

AT : 4-(Y)

<sup>(</sup>۲) ـ النساء : ۲۸

عقوبة على صفائر ذنوب المؤمنين ، قال الله حل ذكره : ﴿ ماأصابكم عن مصيبة فهما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فهانه المسائب تكون في الدنيا تمحيصا للمؤمنين ، وعمل للكافرين ، وقال تقدس ذكره : ﴿ وليمحص الله اللهن أهنسوا ويمحسق الكافرين فه الله الله السيئات في كتابه شرا فقال: ﴿إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعاً ﴾ ٥٠ وقال: ﴿ونبلوكــم بالشــر والخــير فتنــة ﴾ ٥٠ وقــال سبحانه: ﴿وبِلُونَاهُم بِالْحُسِنَاتِ والسيئاتِ لَعَلَهُم يرجعُونُ ﴾ (\*) فكنان أهل النفاق والشك إذا أصابهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسنة وخير ونصر وغنيمة وخصب ويسر قالوا: هذا من عندا لله ، وإذا أصابهم سبئة ومصيبة وحراح وشدة وقحط وماأشبه ذلك قالوا: هذه من عند محمد وبشؤمه ، وتطيروا به كما فعل فرعون بموسى عليه السلام ، فأنزل الله حل ذكره فيهم : ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحُسنَةُ قَالُوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنمسا طائرهم عنمد الله ولكبن أكثرهم الإيعلمون، " فقال الله حل ذكره لمن تطيّر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ قَالَ كُلُّ مِن عَنِهَا لَهُ فَمَا هُؤُلاء القوم لايكادون يفقهون حديفا ﴾ ٢٠ ولعمري إن المحبرة لم تفقه عن الله حديثه .

وحسنات أخر ، وسيئات من خير وشر وهي اعمال العباد التي لم يفعلها الله ولا يجوز أن يقولوا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ماعملنا من المعاصي فمن عندك والتي بين الله حل ذكره حالها ، وفرق بينها وبين الحسنات والسيئات التي ذكرتها

<sup>(</sup>۱) ـ الشورى : ۳۰

<sup>(</sup>٢) - آل عمران : ١٤١

<sup>(</sup>٢) ـ للعارج: ٢٠ ٢١

<sup>(</sup>٤) - الأنساء: ٣٥

<sup>(</sup>٥) - الأعراف : ١٦٨

<sup>(</sup>١) - الأعراف : ١٣١

<sup>(</sup>٧) - النساء: ٨٧

اولا في عكم كتابه ، ونسبها الى عباده العاملين لها دونه ، فقال : ﴿إِن احسنتم احسنتم لأنفسكم وإن اساتم فلها ﴿ وقال: ﴿ مَن عَمل صالحًا فلنفسه ومن أمساء فعليها ﴾ () وقال: ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فيلا يجزى إلا مثلها وهم لايظلمون ﴾ () في أشباه لذلك ، والحمد لله رب العالمين على حكمته وبيانه ولطفه وجميل احسانه ، وصلى الله على محمد وآله وسلم.

#### ١٧ ـ مسألة في القضاء وجوابها

قالت المحبرة القدرية : إن جميع ماذراً وبسراً بقضاء من الله ، ليس للعباد إلى تسرك شيء منه سبيل ، وذلك من قولهم الإفتراء والبهتان بين اليد والرجل .

وهؤلاء القوم حاهلون بلغة القرآن ومعانيه، فهم في ضلالهم يعمهون.

### [مماني القضاء]

فالقضاء في كتاب الله على اربعة أوجه :

فأحد ذلك: القضاء ـ الإعلام والإعبار قال الله سبحانه: ﴿وقصينا إليه ذلك أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ﴾ (").

<sup>(</sup>١) - الإسراء : ٧

<sup>(</sup>٢) ـ نصلت : ٤٦

<sup>(</sup>٢) .. الأنعام : ١٦٠

<sup>(</sup>٤) - الحمر: ٦٦

<sup>(</sup>٥) - الصلت : ١٢

وقضاء آخر: وهو الأمر من الله لعباده ، وقال سبحانه : ﴿وقفنى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ﴾ () .

وقضاء آخر: وهو الحكم من الله قسال حمل ذكره: ﴿إِنْ رَبَّكَ يَقَضَي بَيْنَهُمْ يَوْمُ القيامة فيما كانوا فيه يختلفون﴾ ٣ وقال: ﴿إِنْ الحُكُمْ إِلَّا لَهُ يَقْضَي بِالْحَقِّ وَهُو خَسِيرِ القاصلين﴾ ٣.

فهذه وجوه القضاء في كتاب الله ، فنريد () أن يعرفها من يريد أن يصرفها على مايليق با لله من العدل والإحسان ، وإذا كان حل ذكره قد أخبر عباده أنه يقضى بالحق وامتدح بذلك فقد دلهم أنه لايقضي بالباطل ، لأنه لو جاز أن يمتدح أنه يقضى بالحق وهو يقول الباطل ، قال جل بالحق وهو يقول الباطل ، قال جل ذكره : ﴿وا لله يقول الحق وهو يهول الباطل ، قال الحق دكره : ﴿وا لله يقول الحق وهو يهدي السبيل () فلما كان امتداحه بأنه يقول الحق دليلا على أنه لايقول الباطل ، فا لله سبحانه قد قضى ماأمر به من الطاعات ، و لم يقض مانهى عنه من عبادة الأصنام وقتل الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس .

ونحن سائلوهم فقائلون لهم : هل أنتم راضون بقضاء الله ؟!

فإن قالوا: نحن راضون بقضاء الله لزمهم أن يكونوا راضين بعبادة الأصنام وشتم ذي الجلال والإكرام ، وكل فاحشة نهى الله عنها.

وإن قالوا: لانرضى بقضاء الله ، لزمهم أن يكونوا غير راضين بالتوحيد والإبمان وكل ماأمر به وفعله القدير الرحمن ؛ لأنهم يزعمون أن كل ماذكرناه بقضاء الله وقدره.

<sup>(1) -</sup> الإسراء: TT

<sup>(</sup>۲) ـ يونس : ۹۳

<sup>(</sup>٢) \_ الأنعام : ٧٥

<sup>(</sup>٤) ـ ن ا : قنعب .

<sup>(</sup>٥) \_ الأحراب: ٤

ويقال لهم أيضا: هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم راضيا بقضاء الله ؟! فإن قالوا: نعم لزمهم إن زعموا أنه كان راضيا بالكفر وشتم الله وشتمه ، وبكل مانهى الله عنه.

وكذلك فيسألون عن الله سبحانه هل هو راض بقضاله ؟!

فإن قالوا: نعم . أوجبوا أنه راض بشتم نفسه وبمعاصى كل من عصاه .

وإن قالوا: ليس هو راضيا بقضاء نفسه أوجبوا أنه غير راض. كما أمر بـــه أونهــى عنـــه وبعث به رسله .

وا لله معبود ، وبما هو أهله على بيانه وإحسانه محمود ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .

### ١٨ ـ مسألة في القدر وجوابها

إن سأل سائل من المحبرة القدرية فقال: أتقولون : إن الله قدَّر المعاصي له ، والكفـر به ، والكفـر به ، والفساد في بلاده وعباده ؟.

قيل له : لأيُقَدِّرُ الله ذلك ؛ لأن الله سبحانه الحبر أنه الذي محلق فسوى وقدر فهدى ، ولم يخبر أنه قدر فأضل .

وقال حل ذكره : ولمحن قلونا بينكم الموت (" ولم يقل : نحن قلونا بينكم المعاصي .

وقال تعالى : ﴿وَالْقَمْرُ قَلْرُنَاهُ مَنَازُلُ ﴾ ٣ ولم يقل : قلرنا الضلال منازل ،كما قال فيما قلره وقال الأهل جهنم :﴿ وَوَقُوا هُلِسَ سَقُرُ إِنَا كُلُ شَيَّء خَلَقْنَاهُ فِهُمِنَ

<sup>(</sup>١) ـ الواقعة : ٦٠

عذابكم واعتدنا للتنكيل بكم ﴿ يَقْدُر ﴾ " لأنه قال : ﴿ لكل باب منهم جنوء مقسوم ﴾ " أي : مقدر معلوم .

وكل ماتقدم [من] مسائلنا فيه من القضاء ، يجب أن يسأل عن مثله في القدر فافهم إن شاء الله .

## ١٩ ـ مسألة في الإستطاعة وجوابها

إن سألت المحرة القلوية فقالت: لأي شيء محلق الله آدم عليه السلام وذريته والجن وذريتهم ؟!

قبل: لما وصف حل ذكره بقوله الحق : ﴿وَمَا عَلَقَتَ الْجَنِّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لَيْعَبِدُونَ ﴾ ٣٠. فإن قالوا: فكانوا هم يقدرون على طاعته وعبادته ؟!

قيل لهم: نعم لم يكلفهم الله طاعته وعبادته إلا وقد جعل لهم السبيل الى ماكلفهم وامرهم به ونهاهم عنه ، لأن من أمر عبده بما لم يجعل له اليه سبيلا ، ثم عذبه على تركه بما لم يجعل له السبيل إليه ، فقد ظلمه إذ منعه مما أمره به بالقهر والإجبار ، وقد قال سبحانه : ﴿وَهَا الله يريد ظلما للعباد﴾ ( وقال: ﴿إن الله لايظلم المناص شيئا ولكن الناص أنفسهم يظلمون ( ناخير انه سبحانه لايظلم عباده ، وإذا منعهم مما أمرهم به و لم يقوهم على فعله ، ثم عذبهم كان ظالما لهم ، وقد انتفى حل ذكره من ظلمهم بما تلوته قبل ، وبقوله : ﴿مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتهم وكان الله فلمهم بما تلوته قبل ، وبقوله : ﴿مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتهم وكان الله

<sup>(</sup>۲) - یس: ۲۹

<sup>(</sup>١) - القمر : ٤٩

<sup>(</sup>٢) - الحجر : 13

<sup>(</sup>٢) - الغاريات : ٥٦

<sup>(</sup>١) - غافر : ٣١

<sup>(0)</sup> ـ يونس : 11

شاكرا عليما ﴾ (ا وقال: ﴿لايكلف الله نفسا إلا وسعا ﴾ ( والوسع في لغة العـرب : القوة والطاقة ، فهذا المعروف في لغة العرب .

فلو كلف الله عباده كلهم البالغين منهم عبادته ، والإيمان لأنفسهم من سخطه ووعيده بفعل ماأمر به ، والإزدجار عما زجر عنه ، عُلِمَ أنه لم يكلفهم إلا مايطيقونه ، وقد حعل لهم القدرة على فعله ، وبذلك ثبتت حجته عليهم ، وكان تعذيبه من عذب منهم بظلمه ومعاصيه حكمة وعدلا عليهم ، والحمد الله شكرا .

فإن لم يرض المخالف للحق بما بيناه وفسرناه ، فلم يبق إلا التعلق بما هم عليه من الإحبار والإضطرار .

يقال له عند ذلك : هل كلف الله عباده مايطيقون أو كلفهم مالايطيقون ؟! فإن زعم أنه كلفهم مالايطيقون!.

قيل له: فلم زعمت أن الله منع الكافر من المقوة على فعل الإيمان ، وأمر أن يؤمن كما منع السماء أن تقع على الأرض اجبارا ؟! ومامعنى الأمر والنهي والوعد والوعيد والمواعظ والذكر والكتب والرسل ؟!

فإن قال: لامعنى [لللك أظهر كفره وححده لربه ، وإن زعم أن له معنى] أن سعل عن ذلك المعنى .

فإن قال: أراد الله بذلك إقامة الحجة عليهم .

قيل له : ماتنكر أن يمنع عبدا من عبيده بإخراسه من النطق والكلام ثم بيعث اليه رسولا يقول له : قل لاإله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم ، وإلا

<sup>(</sup>١) - النساء: ١٤٧

<sup>(</sup>٢) ـ البقرة : ٢٨١٠

<sup>(</sup>٣) مايون المطوفين سقط من ب ، وسقط من ج : أن له .

عَلَمْتُكُ فِي الْدُنَيَا وَالْآخِرَةُ ،يرِيدُ بُذُلُكُ إِقَامَةُ الحَجَةُ عَلَيْهُ وَهُو لَايَقَــدرَ عَلَى مَاأَمَرُهُ بَـهُ ثم يأمر رسوله بقتله ،وسيي (١) ذريته إن لم يقبل ماأمره بقوله، ويكون بذلك عدلا؟! .

فإن زعم أن ذلك لايجوز لأنه ظلم وحور ا

قيل له: فكذلك مادنت به وقلته [لايجوز لأنك زعمت أن الله يمنع عبده من الهدى] ٣٠ إحبارا ، كما منعه من الكلام إحبارا ، ثم يسأله ... كما تزعم ... أن يأتي بالإيمان والهدى الذي منعه منه ، ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وإياه نعبد ونحمد ونستعين .

#### ٠ ٧ . مسألة في الإرادة وجوابها

إن سال سائل من المحمرة القدرية فقال: أنقولون : إن الله عز وحمل أراد من جميع خلقه البالفين الإيمان ؟ أم أراد ذلك من بعضهم دون بعض ؟! .

قيل له : بل نقول : إنه أراد ذلك من جميعهم !

فإن قال: أتقولون : إنه أراد ذلك فلم يكن ماأراد ؟.

قيل له : إن ارادته لذلك على ماتقدم به بياننا وقولنا في بــاب المشيئة ، إرادة بلـوى واختبار لاإرادة إحبار واضطرار ، وبين الإرادتين على مابيناه قبل فرقان .

ولو أراد ذلك منهم إرادة إحبار واضطرار كانوا كلهم مؤمنين ، ولم يكونوا عمودين ولامثايين ، عا أعده لمن أطاعه من ثواب المحسنين ، ولو أراد أن يقهرهم ويجيرهم على الإيمان كان على ذلك قادرا كما أراد في أصحاب السبت فقال لهم :

<sup>(</sup>۱)- في ب، ج: ويسور

<sup>(</sup>٢) \_ مايين للعكوفين مقط من ب .

﴿كولوا قردة خاسئين﴾ (" فكانوا من ساعتهم كما أراد وقد قال لجمهم عباده: ﴿كولوا قوامين بالقسط ﴾ (" ارادة بلوى واختبار وأمر الإرادة اضطرار ، فكان منهم المطيع ، ومنهم العاصي ، ومنهم الداني الى أمره ، ومنهم القاصي ، ولو أراد إجبارهم على القيام بالقسط لكانوا من ساعتهم كلهم كذلك ، ولو فعل ذلك بهم مااستحقوا منه حمدا والاثوابا.

ويدل على ذلك كتاب الله الناطق بالحق الصادق ، فإن الله سبحانه أخسر انه أراد بمميع علمة الخير والصلاح ، و لم يرد بهم الكفر والضلال ، فقال تعالى : ﴿تربيدون عرض الدنيا والله يربد الآخرة﴾ ٣ فأعلم أن ارادته غير ارادة عباده .

وقال: ﴿ يريد الله بكم اليسر والايريد بكم العسر ﴾ () وقال: يريد الله ليبن لكم ويهديكم سنن اللين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ﴾ () فأحر أنه يريد بهم الهداية والخير والتبيين لهم ، فامتدح بما أراد بهم من اتباعهم طاعاته ، ليبيهم بذلك نعيم حنانه المقيم .

ولو أراد بهم الضلال والكفر ، لم يصف نفسه بأنه أراد بهم الهداية والإيمان .

ثم قال سبحانه : هوا فله يريد أن يتوب عليكم ويريد الدين يتبعون الشهوات أن تميلوا هيلا عظيما (٢ فأوضح سبحانه ويين إرادته من إرادة سواه ، وأن ماأراد سواه ليس مما أراده ، والحمد فله رب العالمين .

<sup>(</sup>١) ـ البقرة: ١٥

<sup>(</sup>٢) \_ النساء : ١٣٥

<sup>(</sup>٢) ـ الأشال: ٧٢

<sup>(</sup>١) - المِعْرة : ١٨٥

<sup>(</sup>٥) ـ النساء : ٢٦

<sup>(1) .. (</sup>timba : YY

وبعد: فلو أن الكفار كانوا بكفرهم فاعلين ارادة الله لكانوا له مطيعين ، وبفعلهم ماأراد محسنين ، ولجزائه مستوجبين ، فلما لم يجز أن يكون الكافر محسنا في شتمه لربه وخلافه أمره ، وقتله أتبياءه وإفساده في أرضه ، عُلِمَ أنه لم يفعل ماأراد الله ولاماشاء وقد بينا هذا في باب المشيئة ، والله مشكور ، وبما هو أهله مذكور ، وصلى الله على محمد وذريته أهل التطهير وسلم .

وروي لنا وأخبرنا عن ابي عبدا لله جعفر بن محمد عليه السلام ، وعـن جماعـة مـن الهنا رحمهم الله أنهم كانوا يقولون : بالمنزلة بين المنزلتين لا إحبار ولاتفويض (''.

فمعنى قولهم : لاإحبار فهو صدق ، خلاف ماقالت المجبرة القدرية ، ففي كل عقل سليم ، وإن معنى ذلك : لاإضطرار من الله حل ذكره لعباده الى أعمالهم السي أمرهم بها ونهاهم عنها .

وأما قولهم : ولاتفويض ـ فإن كثيرا من الناس قد غلطوا واختلفوا في تــأويل ذلــك وا لله المستعان .

ومعنى قولهم: ولاتفويض ـ لاإهمال كما أهملت البهائم، وفوض اليها أعمالها لم يمتحنها الله ولم يأمرها ولم ينهها، لأن الله سبحانه قد أظهر حكمته بما كان من بلواه وعنته لعباده بالأمر والنهي بعد التمكين، والوعد والوعيد والجنة والنار، والإباحة والحظر، فهذا هو المنزلة بين المنزلتين التي أراده آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قولهم: لاإحبار ولا إهمال، تكلموا بذلك موحزا مختصرا لمن عقل منزلة المحنة والإحتبار، بين التقويض الذي هو الإهمال وبين الإضطرار.

وقد ذكر عن أمير المؤمنين عليه السلام هذا التفويض الذي هو الإهمال في بعض خطبه قال: حدثني محمد بن منصور المرادي ، قال: حدثني القاسم بن ابراهيم بن عبدا لله بن الحسن بن الحسن بن عبدا لله بن الحسن بن عبدا لله بن الحسن بن

<sup>(</sup>١) ـ أخرجه الكلين في الكاني عن الصادق ١٦٠/١ ، وذكره الصدرق في التوحيد ٣٦٢٢ ، وهو مروي عن البائر

ابراهيم عن بعض آباته قال: (قل ماكان يعتدل بأميرالمؤمنين عليه السلام مكسان مختطبه إلا قال: (أيها الناس اتقوا الله فما خلق امرء عبشا فيلهو ، ولاأهمل سدى فيلفو ومادنياه التي تحسنت اليه بعوض من الآخرة ، التي قبحها سوء المطن بربه وماالحسيس الذي ظفر به من الدنيا بأعلى منيته، كالنفيس الذي ضبعه من الآخرة بأدنى سهمته) (١٠).

 <sup>(</sup>١) - رواء أن نهج البلاغة بلفظ (تملف من الآخرة التي تيجها سوء النظر عنده ، وما للفرور الذي نظر به من الدنيا بأعلى همته كالآخر الذي ظفر من الآخرة بأدني سهمت . ١٠٤٠ / ٣٧٠ .

# فهارس الإحاديث والإثار ا

| VV    | أبو زيد يعمل عمل النار (الباقر)                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| 47    | أحق ما طهر المسلم لسانه (ابن عمر)                |
| 1 . 8 | أدركت أصحاب على (ثابت أبو المقداد)               |
| VA    | إذا زني العبد نزع منه الإيمان (ابن عباس)         |
|       | إذا كان يوم القيامة قام إبليس (الحسن البصري)     |
| 170   | ارايت رجلًا يأخذ سيفه (عبادة بن الصامت)          |
| 114   | أربع خصال من كن فيه                              |
| 1.4   | الأرواح جنود مجندة                               |
| ۸٧    | اقتلوا الفويسقة                                  |
| 11.   | أكثر منافقي أمتي قراؤها                          |
| 90    | ألا لا ترجعن كفّارا                              |
| 178   | أمران أخافهما على أمتي                           |
| 177   | إن اخوف ما أخاف عليكم (شداد بن أوس)              |
| ١٢٢   | إن ادنى الرياء الشرك                             |
| Y•    | إن الصدق من البر                                 |
| 1.7   | إن المقام معك لذل وإن فرقتك لكفر (نعيم بن دجاجة) |
| ١٠٨   | إني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا            |
| 14    | إني مخلف فيكم                                    |
| ٧٢    | أوثق عرى الإيمان                                 |
|       |                                                  |

|     | Control of the state of the sta |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٥  | ذكرهم بأيام الله أيامه نعمة (مجاهد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 110 | أبكم بأمن أن تكون وقعت عليه (زيد بن علي عليه السلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 97  | أيما رجل كفر رجلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47  | أبما امرء قال لأخيه: يا كافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77  | الإيمان إقرار وعمل (الباقر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VO  | إياكم والكذب فإنه مجانب للإيمان (أبو بكر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 97  | تركها الكفر (ابن مسعود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧.  | النقية ديني ردين آبائي (جعفر الصادق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111 | ثلاث خصال من كن فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 115 | ذلك خير البشر (جابر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1 | رب غاد قد غدا فما يؤوب (علي عليه السلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99  | سباب المؤمن فسوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 97  | سباب المسلم فسوق (ابن مسعود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٦  | السلوك شطر الإيمان (على عليه السلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 94  | سيأتي على الناس أثمة يميتون الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177 | الشرك أخفى من دبيب النملة على الصفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷٥  | الصبر من الإيمان (على عليه السلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 114 | الغناء ينبت النفاق في القلب (ابن مسعود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 117 | الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت بالماء البقل (أبو مسعود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 114 | في المنافق ثلاث خصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VF  | قراءة القرآن في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 118 | قضي فانقضي لا يحبني إلا مؤمن (علي عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٦  | كاد الخيران يهلكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01  | كان أصحاب رسول الله(ص) لا يرون أنه يضر مع لا إله إلا الله (أبو العالية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨o  | ﴿وعدالله الذين آمنوا﴾ قال: الكفر بالنعمة (أبو العالية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.  | ﴿إِن الإنسان لربه لكنود﴾ قال: الكفور الذي يعد المصائب (الحسن البصري)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VY  | كنا مع رسول الله(ص) فتيان حزاورة (جندب البجلي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 79  | لا تجد المؤمن جبانا ولا بخيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧٤  | لا يؤمن عبد حتى أكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٨  | لا يا ابنة أبي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1   | لا والله ما هم بمشركين (علي عليه السلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 9 8   | لما وقع النقص في بني اسرائيل (الحسن البصري)                |
|-------|------------------------------------------------------------|
| ٧.    | لو أن عبداً قام ليله                                       |
| 110   | لو هلكوا ما انتصفتم (حذيفة)                                |
|       | لا يبغضنا إلا كافر أو ولد زنا (علي عليه السلام)            |
| ٧٦    | لا يبلغ عبد حقيقة الايمان                                  |
| 114   | ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليا (أبو سعيد الخدري)    |
| 1 -4  | ما بعث الله نبيا إلا وله حواري                             |
| 99    | ما وجدت إلا القتال أو الكفر (على عليه السلام)              |
| ٧٢    | المؤمن الذي إذا عمل حسنة سرته "                            |
| 99    | المكر غدر والغدر كفر (على عليه السلام)                     |
| 117   | المنافقون الذين فيكم اليوم (حذيفة)                         |
| ٥٩    | من أحسن في الاسلام                                         |
| ٧٣    | من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته                                  |
| 117   | من المنافق؟ فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به (حذيفة)     |
| 11.   | من خلال المنافق                                            |
| 1.4   | من كان له مال تجب فيه الزكاة (ابن عباس)                    |
| 1     | من لم يصل فهو كافر (علي عليه السلام)                       |
| 177   | من مات وهو مدمن للخمر لقي الله كعابد وئن                   |
| 94    | نزلت الكافرون في المسلمين (عامر الشعبي)                    |
| ۸o    | ﴿ وَفِي ذَلَكُمْ بِلَاءَ ﴾ قال: نعمة من ربكم (مجاهد)       |
| 117   | هؤلاء المشركون (سلمان)                                     |
| 1 • 4 | هو به كفر وليس كمن كفر بالله (ابن عباس)                    |
| ٧٨    | هي أحسن الحسنات                                            |
| 174   | يا أبا بكر الشرك في أمتي                                   |
| 9.4   | يا أيها الناس من أبغضنا أهل البيت                          |
| 9.8   | يا رسول الله ألحج كل عام (الحسن البصري)                    |
| AV    | ﴿ اتقوا الله حق تقاته ﴾ قال: يطاع فلا يعصى (عمرو بن ميمون) |

# فهارس الأعلام المترجمين

| ٥V          | الأقرع بن حابس                  | 177   | إبراهيم بن أبي يحي                |
|-------------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 111         | أنس بن مالك                     | ١•٨   |                                   |
| 114         | أيوب بن خوط                     | ٧٨    | إبراهيم بن محمد بن ميمون          |
| 07          | بشربن عبد الوهاب                | 1 • ٨ | إبراهيم بن مسلم العبدي            |
| 117         | بشير بن ميمون                   | 117   | إبراهيم بن يزيد النجمي            |
| 1 - 8       | بكربن عيسى الأحول               | ٧٨    | إبراهيم بن مهاجر البجلي           |
| <b>Y</b> \$ | بلال، أو بليل بن أبي ليلي       | 07    | أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة     |
| 3 • 1       | ثابت بن هرمز (أبو المقدام)      | 1 . 1 | أبو بكر بن عياش                   |
| 4.8         | جابر بن عبد الله الأنصاري       | 48    | أبو عبيدة عامر بن عبد الله الهذلي |
| 79          | جابر الجعفى                     | 09    | أبو العالية رفيع بن مهران         |
| 114         | جعفر بن زياد الأحمر             | 174   | أبو قحزم                          |
| 17          | جعفر بن محمد الصادق             | 11.   | أبو وقاص شيخ أبي النعمان          |
| داني ١٢٥    | جعفر بن محمد بن عبد السلام الهم | 1 . 1 | أحمد بن عبده بن موسى الضبي        |
| ٧١          | جندب بن جنادة (أبو ذر)          | 94    | أحمد بن عيسي بن زيد               |
| ٧١          | جندب بن عبد الله البجلي         | 79    | أحمد بن محمد بن سلام              |
| 1.4         | حارث بن عبد الله الهمداني       | ٧٦    | أحمد بن محمد بن عيسي القمي        |
| 178         | الحارث بن نبهان                 | 1.4   | أحمد بن يحي الوزير                |
| 118         | حبة العرني                      | 140   | الأحوص بن حكيم                    |
| 77          | حبيب بن أبي ثابت                | 79    | إسرائيل بن يونس                   |
| 110         | حذيفة بن اليمان                 | ٧٥    | إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي       |
| 4.4         | حرب بن الحسن الطحان             | 1 • 1 | أشعث بن سوار الكندي               |
|             |                                 |       |                                   |

| YY     | سعد بن طریف                   | ۱۱۷    | حريث بن أبي مطر                    |
|--------|-------------------------------|--------|------------------------------------|
| 111    | سعدبن مالك (أبو سعيد الخدري)  |        | الحسن بن أبي الحسن البصري          |
| 99     | سعيد بن حنظلة                 |        | الحسن بن صالح بن حي                |
| ٧٠     | ا سعيد بن عمرو العنزي         | ىلى ٧٤ | الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ل       |
| ٧٤     | •                             | 79     | الحسن بن عبد الواحد                |
| 110    | سعيد بن فيروز (أبو البختري)   | 177    | الحسن بن يحي بن الحسين بن زيد      |
| ٧٦     | . سفيان الثوري                | 115    | الحسين بن حسن الأشقر               |
| 1.9    | سفیان بن وکیع                 | 118    | الحسين بن حماد                     |
| 11.    | سلمان الفارسي                 |        | حسين بن علوان                      |
| 110    | سلمة بن كهيل                  | ٧٣ (   | الحسين بن علي بن الحسن (أخو الناصر |
| مر) ۲۵ | سليمان بن حيان (أبو خالد الأح | VV     | الحسين بن نصر المنقري              |
| 7.     | سليمان بن مهران (الأعمش)      | VV     | حصین بن مخارق                      |
| 371    | شداد بن أوس                   | 1 • 1  | حفص بن غیاث بن طلق                 |
| 140    | شراحيل بن عبد الله بن المطاع  | 111    | الحكم بن سليمان الجبلي             |
| 1 . 4  | شرحبيل بن يزيد المعافري       | ٧٤     | الحكم بن عتيبة                     |
| 114    | شعبة بن الحجاج                | 118    | حماد بن سلمة                       |
| ٧٦     | شعيب بن الحبحاب               | VY     | حماد بن نجيح                       |
| 7.     | شقیق بن سلمه                  | 111    | حميد بن هلال العدوي                |
| ٧٨     | شمر بن عطية                   | 41     | حنان بن سدير                       |
| 177    | شهر بن حوشب                   |        | خالد بن عيسى العكلي                |
| ٧١     | صالح بن موسى الطلحي           | 111    | خالد بن الهيشم                     |
| 1 . 4  | الضحاك الهلالي                |        | الموبيع بن أنس                     |
| 1 + 4  | طاووس                         | 7.     | زبيد اليامي                        |
| ٧٨     | عائشة بنت أبي بكر             | ٥A     | الزبير بن العوام                   |
| 94     | عامر الشعبي                   | 94     | زكريا بن أبي زائدة                 |
| 140    | عبادة بن الصامت               | 111    | زياد بن المنذر أبو الجارود         |
| 371    | عبادة بن نسي الكندي           |        | زيد بن الحباب                      |
| 79     | عباد بن يعقوب                 | 97     | زيد بن علي بن الحسين               |
| 177    | عبد الحميد بن بهرام           | ٧٠     | سالم بن أبي حفصة                   |
| ٧٤     | عبد الرحمن بن أبي ليلي        | 77     | سالم بن مسافع (ابن داره)           |
| 140    | عبد الرحمن بن زياد المحاربي   | 9.4    | سديف المكي                         |

| ٧٣         | علي بن الحسن (أبو الناصر)           | ٧٨     | عبد الرحمن بن سعيد بن وهب           |
|------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 14         | علي بن الحسين (زين العابدين)        | 1 . 4  | عبد الرحمن بن شريح                  |
| 11.        | علي بن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي   | دي ۲۱  | عبد الرحمن بن عبد آلله المسعور      |
| 117        | علي بن أحمد بن عيسى                 | 144    | عبد الرحمن بن غنم                   |
| ٧٦         | العلاء بن رزين                      | 177    | عبد الأعلى بن أعين                  |
| 111        | أبو هارون العبدي (عمارة بن جوين)    | 77     | عبد الله بن أَبَيّ                  |
| 67         | عمر بن الخطاب                       | 1 . 8  | عبد الله بن الحسن                   |
| 97         | عمرو بن خالد الواسطي                | X.F    | عبد الله بن خراش                    |
| 77         | عمرو بن جميع                        | 43     | عبد الله بن دينار                   |
| VV         | عمرو بن عبد الغفار                  | 77     | عبد الله بن داهر                    |
| ۷o         | عمر بن عبد الله (أبو اسحاق السبيعي) | 174    | عبد الله بن زيد (أبو قلابة)         |
| ٧o         | عمر بن قيس الملائي                  | ٥٧     | عبد الله بن الزبير                  |
| 110        | عمرو بن مرة                         | VV     | عبد الله بن عباس                    |
| ΑY         | عمرو بن ميمون الأودي                | 1.4    | عبد الله بن طاووس                   |
| ۸۰         | عنترة بن شداد العبسي                | 97     | عبد الله بن عمر                     |
| ٦٨         | العوام بن حوشب                      | 1.9    | عبد الله بن عمرو بن العاس           |
| 1.4        | عوف بن مالك (أبو الأحوص)            | 7.     | عبد الله بن مسعود                   |
| 09 (       | عيسي بن ماهان (أبو جعفر الرازي      | 97     | عبد الله بن موسى                    |
| 1.4        | غياث بن بشير القمي                  | 371    | عبد الله بن وهب البصري              |
| 90         | فضيل بن غزوان                       | OV     | عبد الله بن عبد الله بن أبي مليكة   |
| ۷١,        | القاسم بن عبد الرحمن المسعودي       | 1.4    | عبد الله بن رافع                    |
| 94         | القاسم بن محمد بن أبي بكر           | ني) ۲۲ | عبد الملك بن حبيب (أبو عمران الجويا |
| ٧o         | قيس بن أبي حازم البجلي              | 371    | عبد الواحد بن زيد                   |
| 175        | کثیر بن هشام                        | 177    | عبید الله بن موسی بن باذان          |
| 1 • 1      | كردوس بن العباس الثعلبي             | 177    | عروة بن الزبير                      |
| <b>Y</b> 4 | لبيد بن ربيعة                       | 18     | عطية العوفي                         |
| 1 • 1      | لبيد بن عطارد التميمي               | 111    | عكرمة بن عمار                       |
| ٧٨         | مالك بن مغول                        |        | علنمة                               |
| 98         | مبارك بن حسان السلمي                |        | علي بن بذيمة                        |
| ٧٨         | مجاهد بن جبر                        |        | علي بن الجعد                        |
| 7.5        | محمد بن أبي ليلى                    | ٧٣     | علي بن جعفر                         |

| ٧.    | مسعدة بن صدقة               | 99        | محمد بن اسماعيل الزبيدي           |
|-------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 118   | مسلم بن الأعور              | 1.4       | محمد بن جميل الأسدي               |
| 90    | مسلم بن صبيح (أبو الضحي)    | <b>V1</b> | محمد بن عبيد المحاربي             |
| 174   | معاذ بن جبل                 | 111       | محمد بن يكر البرساني              |
| 1     | معقل الخثعمي                | 97        | محمد بن سليم (أبو هلال)           |
| 1 • 7 | معمر بن راشد الأزدي         | 1         | محمد بن العلاء (أبو كريب)         |
| ۸٦    | مهدي بن ميمون الأزدي        | 77        | محمد بن علي الباقر                |
| 11.   | مهران بن أبي العطار الرازي  | VV        | محمد بن علي بن خلف العطار         |
| 74    | موسى بن جعفر الكاظم         | ٧٤        | محمد بن عمران بن أبي ليلي         |
| 77    | ميمون بن أبي شبيب الربعي    | ٧٦        | محمد بن أبي عمير الأزَّدي         |
| 97    | نافع مولي ابن عمر           | 11.(3     | محمد بن الفضل السدوسي (أبو النعما |
| 04    | نافع بن عمر الجمحي          | 1.4       | محمد بن فضيل الضبي                |
| 1 - 1 | نعيم بن دجاجة               | 77        | محمد بن مسلم بن رباح              |
| ٥٧    | وكيع بن الجراح              | 77        | محمد بن منصور المرادي             |
| 99    | هاشم بن البريد              | 177       | محمد بن المنكدر                   |
| 111   | يزيد بن أبان الرقاشي        | 177       | محمد بن نوكرد                     |
| 1.7   | يحي بن أبي حية أبو جنان     | 1 . 9     | محمد بن وهبة الصدفي               |
| 177   | يىحى بن أبي كثير            | VO        | محمد بن يزيد (أبو هشّام)          |
| 114   | يحي بن هاشم الغسائي         | 111       | معخول بن إبراهيم                  |
| ن ۱۱۰ | يوسف بن موسى بن راشد القطاه | ٨٦        | مرة بن شراحيل                     |
|       |                             | 90        | مسروق بن الأجدع                   |
|       |                             |           | _                                 |

# فائمة أهم المراجع

حبان. ١٧ \_ مجمع الزوائد للهيشمي. ١٨ \_ موطأ مالك. ٢٠ \_ معجم الطبراني الكبير . ٢١ \_ معجم الطبراني الصغير. ٢٢ . كنز العمال، للمتقى الهندي. ٢٣ \_ موسوعة أطراف الحديث. ٢٤ \_ الترغيب والترهيب للمنذري. ٢٥ ـ ذخائس العقبى لمحب البديس الطبري، ٢٦ \_ الرياض النضرة، للمحب ٢٧ \_ سنن الدارقطني . ٢٨ \_ المصنف لعبد الرزاق. ٢٩ \_ مسئد الحميدي . ٣٠ \_ فضائـل الخمسـة فـي الصحـاح الستة، لفيروز آبادي. ٣١ \_ أمالي الصدوق.

٣٣ ـ نصب الراية للزيلعي،

٣٤ \_ الروض النضير للسياغي.

أولاً: كتب الحديث ١ \_ تيسير المطالب في أمالي السيد أبي ١٩ \_ سنن ابن ماجه . طالب، ٢ \_ مسند شمس الأخبار، ٣ \_ أمالي المرشد بالله . ٤\_ مسند الإمام زيد عليه السلام. ٥ \_ رأب الصدع \_ أمالي الإمام أحمد بن عیسی). ٦ \_ الإعتصام للإمام القاسم بن محمد. ٧ \_ الذكر لمحمد بن منصور المرادي. ٨ .. مسند أحمد بن حنبل. ٩ \_ صحيح البخاري. ١٠ \_ صحيح مسلم. ١١ . سنن النسائي . ۱۲ \_سنن الدارس. ١٣ ـ سنن الترمذي. ١٤ ـ سنن أبي داود. ١٥ \_ المستدرك على الصحيحين ٢٦ \_ أمالي المؤيد بالله .

١٦ \_ الإحسان في تقريب صحيح ابن

للحاكم.

كتب التفسير:

٣٥ ـ الدر المنثور للسيوطي

كتب التاريخ والرجال:

٣٦ ـ طبقات الزيدية، لصارم الدين.

٣٧ ـ مطلع البدور لابن أبي الرجال.

٣٨ ـ الجـداول الصغيري، للقياسمي الضحياني.

٣٩ ـ الحدائق الوردية للشهيد حميد المحلى.

٤٠ \_ الإفادة لأبي طالب.

٤١ ـ المصابيح لأبي العباس الحسني.

٤٢ ـ التحف الفاطمية، للعلامة مجد الدين المؤيدي.

٤٣ ـ الكاشف المفيد، للسيد العلامة محمد بن الحسن العجري.

٤٤ \_ مقاتل الطالبيين، للأصبهاني.

40 ـ التحفة العنبرية . لمحمد بن عبد الله بن المؤيد.

٤٦ \_ البدر الطالع للشوكاني.

٤٧ ـ تاريخ أئمة الزيدية في جيلان
 وطبرستان ودليمان

٤٨ \_ عمدة الطالب لابن عنبة.

٤٩ \_ أعيان الشيعة، لمحسن الأمين.

٥٠ \_ تهذيب التهذيب، لابن حجر.

٥١ ـ ميزان الاالإعتدال، للذهبي.

٥٢ \_سير أعلام النبلاء، للذهبي.

٥٣ \_ التاريخ الكبير، للبخاري.

٥٤ \_ الكامل في ضعفاء الرجال، لابن

٥٥ ـ لسان الميزان، لابن حجر.

٥٦ ـ الضعفاء الكبير للعقيلي.

عدي.

٥٧ ـ معجــم المفســريــن، عــادل

٥٨ ـ رجال النجاشي، للنجاشي.

٥٩ - الفهرست، لابن النديم.

۲۰ ـ تساریسخ بغسداد، للخطیسب
 البغدادی.

٦١ ـ تذكرة الحفاظ للذهبي.

٦٢ \_ العبر، للذهبي.

٦٣ - الأعلام، للزركلي.

٦٤ - طبقات الشافعية، لابن سعد.

٦٥ ـ جامع الرواة للأردبيلي.

٦٦ ـ الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الوازي.

٦٧ ـ الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني.

٦٨ ـ الإستيعاب، لابن عبد البر.

٦٩ - تهدنیب تباریخ دمشق، لابسن عساکو.

٧٠ - الكاشف للذهبي.

٧١ \_ تهذيب الكمال للحافظ المزي.

٧٢ ـ حلية الأولياء، لأبي نعيم.

٧٣ ـ البداية والنهاية لابن كثير.

٧٤ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير.

٧٥ \_شذرات الذهب لابن العماد.

٧٦ ـ تاريخ الإسلام، للذهبي.

٧٧ \_ أسد الغابة في معرفة الصحابة،

لابن الأثير.

٧٨ ـ الثقات، لابن حبان.

٧٩ ـ سر السلسلة العلوية، لأبي نصر البخاري.

٨٠ ـ تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني.

٨١ ـ مشاهير علماء الأمصار، لابن حبان البستى.

٨٢ ـ وفيات الأعيان، لابن خلكان.

٨٣ ـ مروج الذهب، للمسعودي.

٨٤ ـ وقعة صفين، لنصر بن مزاحم المنقري.

٨٥ ـ رجال شرح الأزهار ، للجنداري . ٨٦ ـ خصائص الإمام على للنسائي .

#### متفرقات:

٨٧ ـ الصواعق المحرقة، لابن حجر عساكر. الهيشمي.

٨٨ ـ لوامع الأنوار، للسيد مجد الدين المؤيدي.

٨٩ - الشافي، للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة.

٩٠ ـ الفلك الدوار، للسيد صارم الدين الوزير.

٩١ ـ جمهـرة أنســاب العــرب، لابــن
 حزم.

٩٢ ـ وسائل العدل والتوحيد، للإمام الهادي يحى بن الحسين.

٩٣ ـ مجمع البيسان في التفسيسر، للطبرسي.

٩٤ \_ لسان العرب لابن منظور.

٩٥ \_ تاج العروس للزبيدي.

٩٦ ـ الصحاح للجوهري.

٩٧ \_ الغدير للعلامة الأميني.

٩٨ ـ ترجمة الإمام علي، من تاريخ ابن عساك.

٩٩ ـ الإيمان، لابن مندة.

١٠٠ \_ الإيمان، لابن أبي شيبة.

# فهرست مواضيح الكتاب

| 0.  | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | •  | • | •  | • | • | •   | ٠ | • | •  | •  | •    | •  | •   | •  | •  | •   | •   | •   | •   | •   | _   | لغ  | ٠        | ال  | ā.   | ب        | ر-  | تر |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|---|-----|---|---|----|----|------|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|------|----------|-----|----|
| 44  | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • | •  | • | •  | • | • | •   | • | • | •  | •  |      |    | •   | •  | •  |     | •   | •   | •   | , ( | ب   | تا  | لك       | 18  | وع   | ف        | و'  | A  |
| 37  | • | • | • | • | • | • | • |   |   | • | • | • | • | • | •  | • | •  | • | • |     | • | • |    | •  | •    |    |     | •  |    |     |     |     | •   | اب  | ک:  | JI  | į        |     | , ن  | ٠,       | ود  | تر |
| ٣٧  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | • |    |   | • |     | • | • |    | •  | •    | •  | •   | •  | •  |     |     |     | • . | . 7 | L   | ٠.  |          | الم | خ ا  | <u>د</u> | لند | 11 |
| 13  | • |   | • | • |   |   | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | ٠  | • | • |     | • | • |    | •  | •    | •  | •   |    | •  | •   | •   |     |     | ب   | ناد | ک   | 31       | ي   | ے ف  | لمو      | له  | c  |
| ٥٤  | • | • | • |   | • | • | ٠ | • |   | • | • | • | • | • | •  | • | •  | • | • | •   | • |   | •  | •  | ٠    | •  | •   | •  | •  | •   |     | •   |     | • • | •   | •   | •        | å   | 1 4  | رف       | ×   | A  |
| ٤٩  |   |   | • | • |   | • | • | • |   | • | • | • |   | • | •  | • | •  | • | • |     |   |   | u  | غر | 4    |    | 2.0 | ١  | ١, | ş:  | الن | 1   | لم  | s   | 6   | ٠   | لم       | ١,  | في   | _        | اب  | ب  |
| 01  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | ٠  | • | • | •   | • | • | •  | •  | •    | •  | ن   | J  | په | K   | 1   | غة  | قي  | >   | _   | غ   | ٥        | , , | في   | _        | اب  | با |
| 04  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | ٠ | •  | • | • | •   | • | • | •  | •  | •    | •  | •   | •  | •  | •   | •   |     | •   |     |     | ان  | ٠.,      | Ķ   | 1    | با       | ئى  | 1  |
| ٧٩  | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | •  | • | •  | • | • | •   | 4 | ٠ | A  | بۂ | ر    | ئم | لك  | 11 | ,  | لله | با  | نو  | ک   | IJ  | _   | ف   | ٥        | , و | في   | -        | اب  | ń  |
| 45  |   |   | • | • | • | • |   | • | • | • | • | • | • |   | •  |   | •  | • | • | •   | • | • | ٠  | •  | •    | •  | •   | •  | •  | •   | يد  | ~   | ~   | ال  | ,   | غر  | S        | ١,  | ت    | جا       | ر-  | د  |
| ۸٧  |   | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | ف | له | 0 | او | , | 4 | نيا | ا |   | ر. | 4  | الله | ,  | ب   | تا | 5  | ن   | a   | نر  | ک   | JI  | _   | å.  | 0        | , و | في   | _        | ار  | ب  |
| ۹.  | • | • | • | • | • | • | • | • |   | • | • | • | • | ٠ | ٠  | • | •  | • | • | •   |   | • | •  | •  | •    | •  | •   | •  | •  | •   |     | • . | نر  | S   | JI  | پ   | <b>.</b> | خر  | -Ī   | ىل       | æ   | į  |
| 1.  | ٤ | • |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •  | • | •  | • | • | •   | • |   | •  | •  | •    | •  | ٠   | •  | •  | •   | (   | اق  | ė   | ال  | ب   | ė,  | 0        | ,   | في   | ب        | ار  | į  |
| 1 . | ٥ |   | , |   |   |   |   |   | • |   |   | • |   | • | •  | • |    | • |   | •   | • | • | •  | •  |      | •  |     | •  | •  |     | •   | •   |     |     | غا  | ے ا | باق      | 4:  | J1 . | ني       | ع   | •  |

| 174           | باب في وصف الهداية من الله                     |
|---------------|------------------------------------------------|
| 144           | باب في وصف إضلال الله                          |
|               | مسائل المجبرة                                  |
| \YY           | ١ _ مسألة في الإضلال                           |
|               | ٢ ـ مسألة في معنى ﴿ونقلب أفتدتهم ﴾             |
|               | ٣ ـ مسألة في الختم ومعناه                      |
|               | ٤ _ مسألة في معنى ﴿فزادهم الله مرضا﴾           |
|               | ٥ _ مسألة في معنى ﴿الله يستهزىء بهم            |
| 18            | ٦ _ مسألة في معنى ﴿ فتلقى أدم من ربه كلمات ﴾   |
|               | ٧ ـ مسألة في معنى ﴿وإذ ابتلى إبراهيم ربه ﴾     |
| 127           | ٨ _ مسألة في معنى ﴿ واجعلنا مسلمين لك ﴾        |
| 188           | ٩ _ مسألة في معنى ﴿ لا تحمل علينا إصرأ ﴾       |
| 187 131       | ١٠ ـ في الفتنة وجوابها١٠                       |
| 184           | ١١ _ مسألة في الملك وجوابها                    |
| 10            | ١٢ ـ مسألة في التزيين وجوابها                  |
| 101           | ١٣ ـ مسألة في العلم وجوابها ٢٠٠٠٠٠٠٠           |
| اني الأذن ١٥٣ | ١٤ ـ مسألة في الأذن من الله سبحانه وجوابها ومع |
| 100           | ١٥ ــ مسألة في المشيئة وجوابها                 |
| 17            | ١٦ _ مسألة للمجبرة في الخير والشر وجوابها      |
| 177           | ١٧ ـ مسألة في القضاء وجوابها، ومعاني القضاء    |
| •             | ١٨ _مسألة في القدر وجوابها١٨                   |
|               | ١٩ ـ مسألة في الإستطاعة وجوابها                |
| 177           | ٢٠ ـ مسألة في الإرادة وجوابها                  |